﴿ الْجِزِّ الثَّانِي عشر من ﴾

# 

وكتب ظاهر الرواية أنت ﴿ سَنَا وَبِالاَّ صُولُ أَيْضاً سَمِيتَ

صنفها محمد الشيباني ، حرر فيها المذهب النعاني

الجامع الصغير والكبير \* والسير الكبير والصغير

ثم الزيادات مع المبسوط ، تواترت بالسند المضبوط

ويجمع الستكتَّاب الكافى ، للحاكم الشهيد فهو الكافى

أقوى شروحه الذي كالشمس به مبسوط شمس الإمة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بماعدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التبكلان

حارالمعرفة

## النَّهُ الْحُدُلُكُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُنْكُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكُ اللَّهُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلِكُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلِكُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكُ الْحُدُلِكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلِكِ الْحُدُلُكِ الْحُمُ الْحُلْمُ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُلْمُ لِلْحُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُدُلُكِ الْحُمْلِكِ الْحُلِلْكِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْعِلْكِ الْحُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

### - کتاب الذبائع کے-

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام السرخسي رحمه الله تعالى ( لا يحل ما ذبح بسن أو ظفر غير منزوع لانه قتل وتخنيق وليس بذبح)فني الذبح الانقطاع بحدة الآلة وفي هذا الموضع الانقطاع بقوته لا بحدة الآلة ولان آلة الذبح غير الذابح وسنه وظفره منه ولا بأس باكله اذاكان منزوعاً عندنا ولا يحل عند الشافي رحمه الله لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل ما خلا السن والظفر فأنها مدى الحبشة ولكنا نقول المراد غير المنزوع فان الحبشة يستعملون في ذلك سنهم وظفرهم قبل النزع وذكر فى بعض الروايات ماخلا العض بالسن والقرض بالظفر والعض والفرض انما يتحقق في غير المنزوع عادة ثم المنزوع آلة محددة بحصل بها تسييل الدم النجس فكانت كالسكين الا أنه يكره الذبح بها لزيادة ايلام ومشقة على الحيوان ولا يعدهذا الفصل من الاحسان في الذبح قال عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتم فأحسنوا الذبح الحديث. قال (وما أنهر الدم وأفرى الاوداج فلا بأس بأن يذبح به حديداً كان أو قصباً أو حجراً إ عدداً أو غير ذلك ) لما روى أن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال أرأيت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاد أحدنا صيداً وليس معه سكين فذبحه بشق العصا أو بالمروة أيحل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أنهر الدم عاشنت وكل ولان المقصود تمييز الطاهر من النجس وذلك حاصل بكل آلة محددة ثم تمام الذكاة بقطع الحلقوم والمرىء والودجين فان قطع الاكثر من ذلك فذلك كقطع الجميع في الجل لحصول المقصود في الاكثر من ذلك. واختلفت الروايات في تفسير ذلك فروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهمااللهُأَنَّهُ اذا قطع ثلاثًا منها أى ثلاث كان فقد قطع الاكثر . وعن محمد رحمه الله قال ان قطع الاكثر من كل

واحدة منهافذلك يقوم مقام قطع الجميع فأما بدون ذلك بتوهم البقاء فلا تتم الذكاة وعنأبي يوسف رحمه الله قال وان قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين حل وشرط ثلاثة فيها الحلقوم والمرىء وأحد الودجين لان الحلقوم مجرى العلف والمرىء مجرى النفس والودجان مجرى الدم فبقطع أحد الودجين بحصلما هو المقصود من تسييل الدم فأما قطع مجرى النفس لابد منه ولا يقوم غيره مقامه في ذلك والشافعي رحمه الله يقول واذا قطم الحلقوم والريء حل وازلم يقطع الودجين لانه لابقاء بعد قطع الحلقوم والمرىء ولكنهذا فاسدلان المقصود تسييل الدم النجس وبدون حصول المقصود لا يثبت الحل. قال (واذا ذبحت شاه من قبل القفا فقطع الاكثر من هذه الاشياء قبل ان تموت حلت) لتمام فعل الذكاة وان ماتت قبل قطع الاكثر لم تحل لانها ماتت بالجرح لا بالذبح في المذبح ولانه لايثبت الحل عند القدرة على الذبح في المذبح ويكره هذا الفعل لما فيه من زيادة ايلام غير محتاج اليـــه قال (وكذلك ان ضربها بسيف فأبان رأسها حلت ويكره وكذلك ان ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت ولـكن يكره ذلك )لان السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى ابن عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها وهكذا نقل عن على رضى الله تعالى عنه وهذا لان أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الاصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة ولكن تركه لا يفسد الذبيحة تخلاف ترك التسمية لان في التسمية تعظيم الله تعالى وذلك فرض فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة وذلك مندوب اليه في غير الصلاة فلهذاكان تركه موجباً للـكراهة غير مفســد للذبيحة • قاـ ( وان محر البقرة | حلت ويكر دفلك) لما بيناأن السنة في البقرة الذبح قال الله تعالى ان يأمركم أن تذبحوا مقرة (بخلاف الابل فالسنة فيها النحر)وهذا لان موضع النحر من البعير لا لحم عليه وما سوى ذلك من حلقه عليه لحم غليظ فكان النحر في الابل أسهل فأما في البقر أسفل الحلقواعلاه فاللحم عليه سواء كما في الغنم فالذبح فيه أيسر والمقصود تسييل الدم والعروق من أسفل الحلق الى أعلاه فالمقصود يحل بالقطع في أى موضع كان منه فلهذا حل وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام الذكاة مايين اللبة واللحيين ولكن ترك الاسهل مكروه فى كلجنس لما فيه من زيادة ايلام غير محتاج اليه . قال(وان ذبح الشاة فا عطر بت فوقمت في ما ، أو تردت في موضع لم يضرها شيء ) لان فعل الذكاة قد استقر فيها فانما الزهق حياتها به ولا معتبر

باضطرابهـ ا بعد استقرار الذكاء فهذا لحم وقع في ماء أو سترط من موضع قال ( وان أراد أن يذبح عدداً من الذبائح لم تجز التسمية للأولى عما بعدها) لما بينا أن الشرط أن يسمى على الذبح وذبحه للشاة الثانيــة غير ذبحه للشاة الاولى . قال ( ولو أضجعها للذبح و-مي عليها ثم التي تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بهاتؤكل ) لوجود النسمية منه على فعل الذبح بخلاف الرمى لانه لو أخذ سها و ـ مي عليه ووضعه وأخذ سهما آخر جدد عليه التسمية لما يبنا ان المعتبر هناك التسمية على فعل الرمى وذلك يحل والسهمالثانىغير الاولوهنا الشرط التسمية على الذبح دون السكين وفعــل الذبح يختلف باختلاف المذبوح لا باختــلاف السكييـــ فوزان هذا من ذلك أن لو ترك تلك الشاة وذبح أخرى بتلك التسمية . قال (ولوكلم انساناً أو شرب ما، أو حــ سكيناً وما أشبه ذلك من عمــل لم يكثر ثم ذبح جاز بتلك التسمية) لوجود التسمية على الذبح فبالعمل اليسير لا يقع الفصل بين التسمية والذبح بخلاف ما اذا طال الحديث أو طال العمل ثم ذبح فانه مكروه لحصول الفصــل بين التسمية والذبح ألا ترى أن بالعمل السكثير ينقطع المجلس وباليسير لاينقطع وكذلك السكلام · قال(وان قال مكان التسمية الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر يريد به التسمية أجزأه )لان الشرط ذكر الله تمالى على التعظيم وقد حصل وأبو يوسف رحمه الله يفرق بين هذا وبين التكبير فيقول المأمور به هنا الذكر قال الله تمالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وهناك المأمور مه التكبير ومهذه الالفاظ لا يكون تكبيراً فلا يصير شارعاً في الصلاة اذا كان يحسن التكبير وانأراد بذلك التحميد دون التسمية لا محلان الشرط تسمية الله تعالى على الذبح وأنما يتميز الذكر على الذبح وغيره يقصد منه التسمية فاذا لم يقصد التسمية لابحل حتى أذا عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس لم يحل بخلاف ماقال أبو حنيفة رحمه الله في الخطب اذا عطس على المنبر فقال الحمد لله يجوزان يصلى الجمعة بذلك القدر على احدى الرواسين لان المأمور به هناك ذكر الله تمالي مطلقاً لقوله تمالي فاسعوا الى ذكر الله وهنا المأمور به ذكر الله على الذبح وبمعرفة حدود كلامالشرع يحسن الفقه. قال ( ويكره أن ينخع وقد نمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك) وبينا أن ممناه أن يبلغ الحد النخاع وهو عرق أييض في وسط عظم الرقبة ولـكنمع هذا تؤكل لان النهي ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح وهو تسييل الدم بلازيادة ايلام غير محتاج اليه . قال (ويكر وأن يجر الشاة الي مذبحها )وقد

يينا النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تمالي عنه وكذلك يكره أن يحد الشفرة بعداً ما أضجعها وقد روينــا النهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه الاأن النهي ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح فلا يوجب الحرمة . قال ( ويكره أن يسمى مع اسم الله تعالى شيئاً فيقول اللهم تقبل من فلان)لقول ابن مسمود رضى الله عنه جردوا التسمية ولان الشرط بتسمية الله تعالى على الخلوص عند الذبح قبل فما يكون منه من الدعاء فينبغي أن يكون قبل الذبح أوبعده كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يذبح أضعيته قال اللهم هذا منك واليك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين باسم الله والله آ كبرثم يذبح وهكذا روي عن على رضي الله عنه ، قال (ولا بأس بذبيحة المسلمة والكتابية) لان تسميه الله تعالى على الخلوص يتحقق من النساء كما يتحقق من الرجال وكذلك الصبي الذي يمقل ويضبط فهو من أهل تسمية الله تعالى على الخلوص ولهذا صحاـ لامه وان كان لا يمقل فلا يتحقق منه تسمية الله تسالي على الخاوس وهو شرط الحل فهذا لاخير في ذبيحته ، قال (ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من أهل الحرب) هكذا روى عن على رضى إلله تعالي عنـه وهذا لانهم يدعون التوحيد سواء كانوا أهل الذمة أوأهل الحرب وانما أباح الشارع ذبائحهم لانهم أهل الكتاب قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والحربي والذي في ذلك سواء . قال (وذبيحة الاخرس حلال مسلما كان أوكتابيا) لان عذره أبين من عـ ذر الناس فاذا كان في حق الناس تقام ماتــ ه مقام تسميته فني حق فذكيته حل لقوله تعالى الا ما ذكيتم ) ثم عند أبي حنيفة رحمه الله اذا علم انها كانت حية حين ذبحت حلت سواء كانت الحياة فيهامتوهمة البقاء أوغير متوهمة البقاء لان المقصود تسييل الدم النجس بفعل ذكاة وقد حصلوقال أبو يوسف رحمهالله انكان يتوهم ان يعيش يوماً أو أكثر تحل بالذكاة وفي رواية اعتبر توهم البقاء أكثر من نصف يوم لان مادون ذلك اضطراب المذبوح فلامعتبر به وعن محمد رحمه الله تعالى قال اذا تقرالف ثب بطن شاة وأخرج ما فيها ثم ذبحت لم تحل لانه ليسفيها حياة مستقرة فانه لايتوهم ان تعيش بعدها فما بق فيها الا اصطراب مذبوح وذلك غير معتبر . قال ( ومن ذبح شاة أو غيرها فخرج من

بطنها جنين ميت لم يؤكل الجنين) في قول أبي حنيفة وزفر وهو قول الراهيم وحكم ابن عيينة رحمهم الله وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله يؤكل الا أنه روى عن محمد رحمه الله أنه قال أنما يؤكل الجنين أذا أشعر وتمت خلقته فأما قبل ذلك فهو بمنزلة المضفة فلا يؤكل واحتجوا بقول الله تمالي ومن الانمام حمولة وفرشا قيل الفرش الصفار من الاجنة والجولة الكبار فقد من الله تعالى على عباده بأكل ذلك الهم وفي المشهور أن الني عليه الصلاة والسلام قال ذكاة الجنين ذكاة أمه معناه ذكاة الام نائبة عن ذكاة الجنين كما يقال لسان الوزير لسان الامير وبيع الوصي بيم اليتيم ، وروى ذكاة أمـ بالنصب ومعناه بذكاة أمه الا أنه صار منصوبا بنزع حرف الخفض عنه كقوله تمالى ما هذا بشرا أى ببشر وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن قوماً سألوا رسول الله صلى الله عليمه وسلم وقالوا انا لننحر الجزور فيخرج من بطنهاجنين ميت أفنلقية أم نأكله فقال صلوات الله وسلامه عليه كلوه فان ذكاة الجنـين ذكاة أمه والمعنى فيــه ان الذكاة تنبنى على التوسع حتى يكون في الاهل بالذبح في المذبح فاذا ند فبالجرح في أي موضع أصابه لان ذلك وسم مثله والذي في وسعه في الجنين ذبح الام لانه مادام مخبياً في البطن لا يتأتى فيه فعل الذبح مقصوداً وبعد الاخراج لا يبقى حياً فتجعل ذكاة الام ذكاة له لان تأثير الذبح في الام في زهوق الحياة عن الجنين فوق تأثير الجرح بحل رجل الصيد فالغالب هناك السلامة وهنا الهلاك ثم أكتني بذلك الفعل لأنه وسع مثله فهنا أولي ولان الجنين في حكم جزء من اجزاء الام حتى يتغذى بغذائها وينمو بنمائها ويقطع عنها بالمقراض كما في بيان الجزء من الجلة ويتبعها \_\_في الاحكام تبمية الاجزاء حتى لا يجوز استثناء في عنقها وبيمها كاستثناء يدها ورجلها وثبوت ألحل في البيم لوجود فعل الذكاة في الاصل والدليل عليه أنه يحل ذبح الشاة الحامل ولولم بحــل الجنين بذبح الام لما حل ذبحها حاملا لما فيه من اتلاف للحيوان لا للمأكلة ونعي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله استدل بقوله تعالي والمنخنقة فان أحسن أحواله أن يكون حيًّا عند ذبح الام فيموتباحتباس نفسه وهذا هو المنخنقة وقال عليه الصلاة والسلام لعدى بنحاتم رضى الله عنه اذاو قعت رميتك في الماء فلاتأكل فانك لا تدرى أن الماء قتله أم سهمك وفقد حرم الاكل عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة وذلك موجود في الجنين فانه لايدرى أنه مات بذبح الام أو باحتباس نفســه وقد

يتأتى الاحتراز عنه في الجلة لانه قد يتوهم انفصاله حياً ليذبح ، وعلل ابراهيم فقال ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسينومعني هذا أن الجنين في حكم الحياة نفس على حدة مودعة في الام حتى ينفصل حياً فيبـقـولا يتوهم بقاء الجزء حيا بعد الانفصال وكذلك بعدموت الام يتوهم انفصال الجنين حياً ولا يتوهم بقاء حياة الجزء بعد موت الاصل والذكاة تصرف في الحياة فاذا كان في حكم الحياة نفساً على حدة فيشترط فيه ذكاة على حدة ولا نقول يتفذى بفذاء الام بل يبقيه الله تمالى في بطن الام من غير غذاء أو يوصل الله اليه الغذاء كيفشاء ثم بعد الانفصال قد يتغذى أيضاً بنـذا. الام بواسطة اللبن ولم يكن في حكم الجزء ولما جمل في سائر الاحكام تبعًا لم يتصور تقرر ذلك الحكم في الام دونه حتى لا يتصور انفصاله حياً بعد موت الام ولو انفصل حياً ثم مات لم يحل عندهم فعرفنا أنه ليس يتبع في هذا الحكم وحقيقة المعنى فيه ما بينا ان المطلوب بالذكاة تسبيل الدم لتمييز الطاهر من النجس وبذبح الام لا يحصل هذا المقصود في الجنين أوالمقصود تطييب اللحم بالنضج الذي يحصل بالتوقد والتلهيب ولا يحصل ذلك في الجنين بذبح. وهذا الجواب عما قالوا ان الذكاة تنبني على التوسع. قلنا نم ولـكن لا يسقط بالعذر وكما لو قتل الـكلب الصيد غما أو اختفاء وهذا لان المقصود لا يحصل بدون الجرح واباحة ذبح الحامل لانه يتوهم ان ينفصل الجنين حياً فيلذبح ولان المقصود لحم الام وذبح الحيوان لغرض صحيح حلال كما لوذبح ما ليس عاً كول لمفصود الجلد والمراد بالحديث التنبيه لا النيابة أي ذكاة الجنين كذكاة أمه ألا ترى أنه ذكر الجنين أولا ولوكان المراد النيابة لذكر النائب أولا دون المنوب عنه كما قيل في الالفاظ التي استشهد بها ومثل هذا يذكر للتشبيه يقال فلان شبه أبيه وحظ فلان حظ أبيه وقال القائل

وعيناك عيناها وجيدك جيدها وسوى أن عظم الساق منك دقيق والمراد التشبيه ويصح هذا التأويل في الرواية بالنصب فان المنزوع حرف الكاف قال الله تعالى وهي تمر مر السحاب اى كمر السحاب ويحتمل الباء أيضاً ولكن ان جملنا المنزوع حرف الكاف لم يحل الجنين وان جملناه حرف الباء يحل ومتى اجتمع الموجب للحل والموجب للحرمة يغلب الموجب للحرمة والحديث مع القصة لا يكاد يصح ولو ثبت فالمراد من قولهم فيخرج من بطنها جنين ميت أى مشرف على الموت قال الله تعالى الك ميت وانهم

ميتون ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كلوه أى اذبحوه وكلوه والمراد بالفرش الصفار فلا يتناول الجنين ولئن كان المراد به الجنس فقيه بيان أن الجنين مأكول وبه نقول ولكن عند وجود الشرط فيه وهو ان ينفصل حياً فيذبح فيحل به والله سبحانه وتعالى أعلم

#### ﴿ باب الاضيحة ﴾

قال رحمه الله تمالى اعلم بأن القربالمالية نوعان نوع بطريق التمليك كالصدقات ونوع بطريق الاتلاف كالمتق ويجتمع في الاضحية معنيان فانه تقرب باراقة الدم وهو اتلاف ثم بالتصدق باللحموهو تمليك •قال( وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا) وذكر في الجامع عن أبي يوسف أنها سنة وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام كتبت على الاضحية ولم أَرَا تب عليكم وقال عليه الصلاة والسلام خصصت بثلاث وهي لكم سنة الاضحية وصلاة الضحى والوتر وقال صلى الله عليه وسلم ضحوا فانها سنة أبيكم ابراهم عليه السلام وعن أبى بكر وعمر رضي الله عنهما انهماكانا لايضحيان السنة والسنتين مخافة أن يراها الناس واجبة وقال أبو مسمود الانصاري رضي الله عنه أنه ليغدو على المنسأة وبراح فلا أضحى مخافة أن يراها الناس واجبة ولانها لاتجب على المسافر وكل دم لا يجب على المسافر لايجب على المقيم كالمنبرةوهذا لانه لايفرق بينالمسافر والمقيم فىالعبادات المالية كالزكاة وصدقة الفطر لانهما لايستويان في ملك المال وانما الفرق بينهما في البدن لان المسافر يلحقه المشقة بالادا. بالبدن والدليل عليه ان يحل له التناول منه واطعامالغني ولوكان واجباً لم يحل له التناول كما فيجزا. الصيد ومحوه ولان التقرب بالاتلاف لا يجب ابتداء بل بسبب من العبد كالعتق في الكفارات ولهذا أوجبنا الاضعية بالنــذر •وحجتنا في ذلك قوله تعالى فصــل لربك وانحر أي وانحر الاضحية والامر يقتضي الوجوب وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا والحاق الوعيد لا يكون الا بترك الواجب وقال عليه الصلاة والسلام من ضحى قبل الصلاة فليعد ومن لم يضح فليذبح على اسم الله تعالى والامريفيد الوجوبوفي قوله عليه الصلاة والسلامضحوا أمر وقوله فأنها سنة أبيكم ابراهيمأي طريقته فالسنة الطريقة في الدين وذلك لاينني الوجوب ولاحجه في قوله عليه الصلاة والسلام ولم تكتب عليكم فانا نقول بآنها غيرمكتوبة بلهىواجبة فالمكتوب مأيكون فرضاً يكفر جاحده فقدكان رسول الله

صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بكون الاضيحة مكتوبة عليه كما قال وتأويل حديث أبي بكر وعمر رضى الله عنهما الهما لا يضحيان فيحال الاعسار مخافة أن يراها الناس واجبة على المسرين أو في حالالسفر وهو تأويل حديث أبي مسعود رضي الله عنه ولا كلامفي المسئلة على سبيل المقايسة والعبادات لاتنبت قياساً ولكن على سبيل الاستدلال تقول هذه قربة يضاف اليها وفيها فتكون واجبة كالجمعة وبيان الوصف انه يقال يوم الاضحى وتأثيره أن اضافة الوقت اليه لا تتحقق الاوان يكون موجوداً فيه ولا يكون موجوداً فيه لا محالة الاوان تكون واجبة لجواز ان يجتمع الناس على ترك ما ليس بواجب ولا يجتمعون على ترك الواجب وان اجتمعوا على ذلك لم يخرج من أن يكون موجوداً فيه استحقاقاً ولجواز الاداء فيه لا يصير الوقت مضافاً اليه كسائر الأيام يجوز فيها الصوم ثم لا يسمى شهر الصوم الا رمضان فعرفنا أن أضافة الوقت الي القرية تدل على وجوبها فيــه وأنما لا تجب على المسافر لمعنى المشقة فائ الاداء يختص بأسباب يشق على المسافر استصحاب ذلك في السفر ويفوت بمضى الوقت فلدفع المشقة لاتلزمه كالجمعة يخلاف سائر العبادات المالية وإباحة التناول باذن من له الحق فانه بالتضحية بجملها الله تعالى وقد قال الله تعالى فكلوا منها ولما كان من جنس التقرب بالتمليك ما هو واجب ابتداء فكذلك من جنس التقرب بالاتلاف ما هو واجب ابتداء وليس ذلك الافي الاضحية وفي الوجوب بالنذر دليل على ان من جنسه واجبا شرعاً فان ما ليس من جنسه واجبا شرعا لا يصح التزامه بالنذر كعبادة المريض \*ثم يختص جواز الاداء بأيام النحر وهي ثلاثة أيام عندنا قال عليه الصَّلاة والسَّــلام أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها فاذا غربت الشمس من اليوم الثالث لم تجز التضحية بعد ذلك وقال الشافي رضي الله تعالى عنه تجوز في اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق وهذا ضميف فان هذه القربة تختص بأيام النحر دون أيام التشريق ألا ترى ان الافضل أداؤها في اليوم الاول وهو العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر لا أيام التشريقعلي ماقيــل آلايام المعدودات ثلاثة وهي أيام النحر والمعلومات ثلاثة وهي أيام التشريق وتمضي هذمالسنة في أربعة أيام فاليوم الاول من الم. دودات خاصة واليوم الآخر من المعلومات خاصة وقيل المعلومات عشر ذى الحجة والممدودات أيام التشريق \* ثم يختص جواز الاضحية بالابل والبقر والغنم ولا يجزُّهُ الا الثنيُّ من ذلك في الابل والبقر والمعز ويجزى الجذع من الضأن اذا كان

عظيما سمينا لما روىأن النبيعليه الصلاة والسلام قال ضحوا بالثنيات ولا تضحوا بالجذعان ولان الجذع ناقص وقد أمرنا في الضحايا بالاستعظام والاستشراف قال عليه الصلاة والسلام عظموا صحاياكم فانها على الصراط مطايا كم . فأما الجذع من الضأن يجزى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا ساق جذعاً الي مني فبادتعليه فروى أبو هريرة رضي الله تمالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نممت الاضحية الجذع من الضأن فانتهبوها ثم الثني من الغيم وهو الذي تم له سنتان عند أهل الادبوعند أهل الفقه الذي تمت لهسنة والثنيمن البقر الذيتم له حولان وطعن فيالثالث عند جهور الفقها، رحمهم الله ومن الابل الذي تم له خس سنين والجذع من الابل ما تم له خس سنين ومن البقر ماتم له حولان وهكذا من النم عند أهل الادب وعند أهل الفقه اذاتم له سبعة أشهر فهو جذع بعد ذلك ولا خلاف ان الجذع من المعز لا يجوز وانما ذلك من الضأن خاصة . ثم أول وقت الاضحية عند طلوع الفجر الثاني من يوم النحر الا أن في حق أهل الامصار يشترط تقديم الصلاة على الاضعية فن ضعى قبل الصلاة في المصر لا تجزئه لعدم الشرط لالمدم الوقت ولهذا جازت التضحية في الفرى بعد انشقاق الفجر \* ودخول الوقت لا يختلف في حق أهــل الامصار والقرى انما يختلفون في وجوب الصلاة فليس على أهل القرى صلاة العيد وانما عرفنا هذا في حق أهل الامصار بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من ضحي قبل الصلاة فليمد فقام خالي أبو بردة بن بشار رضي الله عنـــه قال انى عجلت نسيكتي لاطعم أهلى وجيراني فقال عليه الصلاة والسلام تلك شاة لحم فأعدنسيكتك فقال عندي عتود خير من شاتين فقال صلوات الله وسلامه عليه تجزئك ولا تجزئ أحدا بمدك وقال عليه الصلاة والسلام ان أول نسكنا في هذا اليوم أن نصلي ثم نذبح ومن يذبح من أهل الامصار أضحيته قبل أن يصلي الامام لم تجزه عندنا وقال الشافي رحمه الله اذامضي من الوقت مقدار مايصلي فيه صلاة العيد عادة جازت الاضحية بعد ذلك لانهم لو صلواً جازت التضحية فلا يتغمير ذلك بتأخير الامام الصلاة كما لو زالت الشمس ولـكن نقول الواجب مراعاة الترتيب المنصوص وما بتي وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكن بخلاف ما بعد الزوال فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم ولهذا تجوزالتضحية بمدذلك . قال (واذا ذبحها بعد ما انصرف أهل المسجد قبل أن يصلى أهــل الجبانة أجزأه

استحسانًا ) ومعنى هذا أن للامام أن يخرج بالناس الى الجبانة ويستخلف من يصلي بالضمفة في الجامع هكذا فعله على رضى الله تعالي عنه حين قدم الكوفة . قال (واذا ذبح بعد مافرغ أهل المسجد قبل أن يصلي أهل الجبانة فني القياس لاتجزئه) لان اعتبار جانب أهمل الجبانة يمنع الجواز واعتبار جانب أهل المسجد يجوز ذلك وفى المبادات يؤخذ بالاحتياط ولكمنا استحسنا وقلنا قدأديت صلاةالعيد في المصرحتي لواكتفو ابذلك أجزأهم فتجوز التضحية بعد ذلك لان الترتيب المشروط قد وجد حين ضحى بعد صلاة العيد في هــذا المصر ولم مذكرمالوسبق أهل الجبانة بالصلاة فضحي رجل قبل أن يصلي أهل السجد .وقيل في هذا الموضع يجوز قياساً واستحسانا لان المسنون في العيد الخروج الى الجبانة فأهل الجبانة هم الاصلوقدصلواوقيل للقياس والاستحسان فيهالان أداء الصلاة في المسجد أفضل منه بالحيانة وإذا كان في الموضع الذي صلى فيه أهل المسجدةياسا واستحسانا لما ذكرنا فهنا أولى . قال (ولا بأس بأن يضحي بالجماء وعكسور القرن) أما الجماء فلان مافات منها غيرمقصود لان الاضحية من الابل أفضل ولا قرن له واذا ثبت جواز الجاء فكسور القرن أولى وقدروي فى ذلك عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه ، وكذلك الخصى لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقر نين موجوين أوموحوين احدهما عن نفسه والآخرعن أمته، والمراد خصيان وكان ابراهيم يقول مايزاد فى لحمه بالخصاء أنفع للمساكين بما يفوت بالانثيين اذ لا منفعة للفقراء في ذلك . قال(ولا بأس أن يضحى بالجرباء والتولاء اذا كانت سمينة) والجرباءالتي بها جرب واذا كانت سمينة فالجرب في جلدها لافي لحمها ونهي رسول اللهصل الله عليه وسلم أن يضحي بالعجفاء التي لاتبتي • والتولاء هي المجنونة والجنون عيب في القضاة لافي الشاة فاذا كانت سمينة فما هو المقصود منها باق واشتراط السمن في الحديث الذي روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين يرعيان فىسواد وينظران فيسواد وياً كلان في سواد ومقصود الراوي من هذه المبالغة بيان السمن · قال (ولا بأس أن يشترك سبعة نفر في بقرة أو بدنة)وقال مالك رحمه الله يجوز عن أهل بيت واحد بقرة واحدة وان كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين وانكانو أقل من سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعنبرة ومـ فهبنا مروى عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنعما والاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه قال اشتركنايوم الحديبية في

البقرة والبدنة فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام البقرة عن سبمة والبدنة عن سبمة والمراد بذكر أهل البيت قيم البيت لان اليسارله عادة . وقد ذكر في بعض الروايات على كل مسلم في كل عام اضحاة وعنبرة ويستوى ان كان قصدهم جميعا التضحية أوقصد بعضهم قربة أخرى عندنا وعنــد زفر لا يجوز الا اذا قصدوا جميعاً التضحية وقال الشافعي بجوز وان كان قصد بمضهم للحم وقد بينا هذا في المناسك، فإن كان الشركاء في البدنة ثمانية لم تجزهم لان نصيب كل واحد منهم دون السبع وكذلك ان كان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سئل عن رجل مات وترك ابناً وامرأة وبقرة وضحى بها يوم العيد هل يجوز \* والجواب أنه لا يجوز لان نصيب المرأة الثمن فاذا لم يجز ثمنها في نصيبها لا يجوز في نصيب الابن أيضاً . فان مات أحد الشركاء في البدنةورضي ورثته بالتضحية بها عن الميت مع الشركاء في القياس لايجوز وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لان نصيب الميت صار ميراثا والتضحية تقرب بطريق الاتلاف فلا يصح التبرع به من الوارث عن الميت كالمتق واذا لم يجز في نصيبه لم يجز في نصيب الشركاء وفي الاستحسان يجوز لان معنى القربة حصل في اراقة الدم فان التبرع من الوارث عن مورثه بالقرب المالية صحيح كالتصدق وانما لا يجوز المتى لما فيه من الزام الولاء وذلك غير موجود في الاضحية وعلى هذا اذا كان أحد الشركاء أم ولد ضحى عنها مولاه أو صفير ضحى عنه أبوه ولا خلاف آنه ليس على المولى أن يضحي عن احد من مماليكه فان تبرع بذلك جاز واذا جعله شريكا في البدنة ففيه قياس واستحسان لما بينا وأما الأب ليس عليه أن يضحي عن ولده الصغار في ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن ذلك عليه كصدقة الفطر لانه جزء منه فكما يلزمه أن يضحى عن نفسه عند يساره فكذلك عنجزيَّه . وجه ظاهر الرواية ان ما لا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر القرب مخلاف صدقة الفطر وهذا لان كل واحد منهما كسبه ولوكانت التضحية عن أولاده واجبة لامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر وان كان للصبي مال فقال بعض مشايخنا رحمم الله تمالى على الاب والوصى أن يضحى من ماله عند أبي حنيفة رضي الله عنه على قياس صدقة الفطر الأصح أنه لا يجب ذلك وليس له أن يفعله من ماله لانه ان كان المقصود الاتلاف فالأب لا على كله في مال الولد كالمتق وان كان المفصود التصدق باللحم بعد اراقة الدم فذاك تطوع غير واجب ومال الصبي

الايحتمل صدقة التطوع . قال (واذا اشترى اضحية ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك) لان بنفس الشراء لاتمين الاضحية قبل أن يوجبها وبعد الايجاب يجوز بيمها في قول أبي حنيفة ومحدرحهما اللهويكره وفيقول أبي يوسف رحمه الله لايجوزلتملقحق الله تمالي بسيها ولكنهما يقولان تملق حق الله تمالى بها لا يزيل ملكه عنها ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيم باعتبار الملك والقدرة على التسليم ألا ترى انا نجوز بيم مال الزكاة لهذا والاصل فيه ماروى أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام رضى الله عنه ليشتري له شاة للاضحية فاشترى شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة بديناروجاء بالشاةوالدينارالىرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر م بذلك فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقتك أما الشاة فضح مها وأماالدينار فتصدق به فقدجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمه بمد مااشتراها للأضحية وان كانت الثانية شرا من الاولى وقد كان أوجب الاولى فتصدق بالفضل فيما بين القيمتين آماجواز الثانية عن الاضحية فلاستجماع شرائط الجواز وأما التصدق فأنه لما أوجب الاولى فقد جمل ذلك القدر من ماله لله تمالى فلا يكون له ان يستفضل شيئاً منه لنفسه فيتصدق بفضل القيمة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالتصدق بالدينار ومن أصحابنا رحمهم الله من قال هذا اذا كان فقيرا أما اذا كان غنيا ممن يجب عليه الاضحية فليس عليه ان يتصدق بفضل بالقيمة لان في حق الغني الوجوب عليه بايجاب الشرع فلا يتمين بتميينه فيهذا المحل ألا ترى أنهالوهلكت بقيت الاضحية عليه فاذا كان مايضحي به محلا صالحًا لم يلزمه شيء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعاً وانما لزمه بالنزامه في هذا المحل بمينه ولهذا لوهلكت لم يلزمه شيء آخر فاذا استفضل لنفسه شيئا مما النزمه كان عليه أن يتصدق به • قال الشيخ الامام والاصح عندى أن الجواب فيهما سواءلان الاضعية وان كانت واجبة على النبي في ذمته فهو متمكن من تعيين الواجب في محل فيتمين بتميينه في هذا المحل من حيث قدر المالية لانه تعيين مقيد وأن كان لا يتعين من حيث فراغ الذمة . قال (والاضحية أحب الى من التصدق عثل عنها)والمراد في أيام النحرلان الواجب التقرب باراقة الدم ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة فني حق الموسر الذي يلزمه ذلك لا اشكال أنه لا يلزمه التصدق بقيمته وهذا لانه لاقيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام ماليس بمتقوم لأتجوز وارقة الدم خالص حق الله تعالي ولاوجه للتعليل فيما هوخالصحق اقه تعالى وأشرنا

بهــذا الى الفرق بين هذا والزكاة وصدقة الفطر وأما في حق الفقير التضحية أفضل لما فيه من الجمع بين التقرب باراقة الدم والتصدق ولانه متمكن من التقرب بالتصدق في سائر الاوقات ولا يتمكن من التقرب باراقة الدم الا في هذا الايام فكان أفضل وأما بعد مضى أيام النحر نقد سقط ممنى التقرب باراقة الدم لانها لاتكون قربة الافي مكان مخصوص وهو الحرم وفى زمان مخصوص وهو أيام النحر ولكن يلزمه التصدق بقيمة الاضحية اذاكان من تجب عليــه الاضحية لان تقريه في أيام النحركان باعتبار الماليــة فيبقى بعــد مضما والتقرب بالمال في غير أيام النحر يكون بالتصدق ولانه كان يتقرب بسببين اراقة الدم والتصدق باللحم وقد عجز عن احدهما وهو قادر على الآخر فيأتى بما يقدر عليه • قال(وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الـكبار ولاعن امرأته كما ليسعليه صدقة الفطر جنهم في يوم الفطر) وهذا لأن عليهم أن يضحوا عن انفسهم فلا يجب عليه أن يضحى عنهم • قال (واذا ولدت الأضعية قبل أن يذبحها ذبح ولدها مها ) لأن حكم التقرب باراقة الدم ثبت في عينها فيسرى الى ولدها لانه متولد من عينها والولدوان لم يكن محلالاتقرب باراقة الدم مقصوداً يُنبت الحكم فيه تبماً للامولان الشرائط تمتبر فها هو أصل ووجودها في الاصل ينني عن اعتبارها في البيم فان باعه تصدق ثمنه لان ممنى القربة يثبت فيه فلا يكون لهان يصرف ماليته الي نفسه كما في حق الام وكذلك ان أمسك ولدها حتى مضت أيامالنجر تصدق به قال الامام ويكره ان يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها لانه أعدها للقربة بجميم أجزائها فلا ينبني له أن يصرف شيئا منها الى حاجة نفسه لان ذلك في معنى الرجوع في الصدقة وقال عليه الصلاة والسلام لممر رضي الله عنمه فما دون هذا لا تمد في صدقتك . قال (ويكره ان يسم جلد الاضحية بعد الذبح) لقوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له وقال لعلى رضي الله عنمه تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها شيئا فكما يكره له ان يعطى جلدها الجزار فكذلك يكره له ان يبيم الجلد فان فعل ذلك تصدق بثنه كالوباع شيئا من لحمها . قال (ولا بأس بأن يشترى بجلد الاضحية متاعا للبيت) لانه لو دبنه وانتفع به في بيته جاز وكذلك اذا اشترى به ماينتفع به في بيته لان البدل حكم المبدل وهذا استحسان وقد ذكر في نودار هشام قال يشتري به الغربال والجراب وما أشبه ذلك ولا يشتري به الخل والمرى والملح وما أشبه ذلك والقياس في الـكل واحد

ولكنه استحسن فقال ما يكون طريق الانتفاع به تناول المين فهو من باب التصرفعلي قصد التمول فليس له أن يفعل ذلك في جلد الاضحية وما ينتفع به في البيت مع بقاء العين فهو نظير عين الجلد وكان له أن يفعل ذلك . قال ( ويكره له أن يحلب الاضحية اذا كان لها البن فينتفع بلبنها كما يكره له الانتفاع بصوفها) لان اللبن يتولد من عينها وقد جملها للقربة فلا يصرف شيئاً منها الى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محله ولـكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص منه اللبن ولا يتأدي به الا أن هذا آنما ينفع اذا كان يقرب من أيام النحر فأما اذا كان بالبعد فلا يفيد هذا لانه ينزل ثانياً وثالثاً بعد ما تقلص ولكنه ينبغي له أن محلمها ويتصدق باللبن كالهدي اذا عطبت قبل أن يبلغ محله فان عليه أن يذبحها ويتصدق المحمها وقد بيناه في المناسك . قال (وان اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك معمستة أجز أه استحساناً) وفي القياس لا يجز له وهو قول زفر رحمه الله لانه أعدها اللفرية فلا يكون له أن يبيم شيئاً منها بعد ذلك على قصد التمول والاشتراك بهـ ذه الصفة يوضحه أن هذا رجوع منه عن بعض ما قرب به وذلك جرام شرعاً وجه الاستحسان اله لو أشركهم معه في الابتداء بأن اشتروا جملة جاز فكذلك اذا أشركهم بعد الشراء قبل إتمام المقصود وهذا لان الانسان قد ببتلي بهذا فانه قد يجد بقرة سمينة فيشتريها ثم يطلب شركاءه فيها فلو لم يجز ذلك أدى الى الحرج . قال (ولو فعل ذلك قبل أن يشترى كان أحسن) لانه أبعد عن الاختلاف وليس فيه معنى الرجوع في القرية لا صورة ولا معنى فكان ذلك أفضل • قال(ولا تجوز الموراء في الاضحية) القوله عليه الصلاة والسلام استشرفوا العين والاذن وفي حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأربعة العوراء البين عورها والعرجاء إلبين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لاتبقي ثم الأصل أن العيب الفاحش مانع لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والبسير من العيب غير مانع لان الحيــوان قلما ينجو من العيب اليســير فاليسير ما لا أثر له في لحمهــا وللمور أثر في ذلك لانه لايبصر بعين واحدة من العلف ما يبصر بالعينين وعند قلة العلف يتبين العجف ثم العـين والأذن منصوص على اعتبارها فاذا كانت مقطوعة الآذن لم تجز لانعدام شرط منصوص واذا كانت مقطوعة الطرف فكذلك بطريق الأولى . قال وان كان القطوع بمض ذلك فني ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله تمالى عنه ان كان المقطوع

أكثر من الثلث لايجزئه وان كان الثلث أو أقل يجزئه وهكذا روى هشام عن مجمدر حممها الله اعتباراً بالوصية فان الثلث في الوصية كما دونه ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث وفي رواية بشر عن أبي حنيفة رحمه الله اذا كان الذاهب أقل من الثلث يجوز وان كان أكثر من الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير وفي رواية ابن شجاع أذا كان الذاهب الربع لا يجزئ لان للربع حكم الكمال كما في مسح الرأس وقال أبو يوسف رحهالله اذا بقي الاكثر من المين والأذن اجزأه قال وذكرت قولي لابي حنيفة فقال قولي قولك ، قيل هذا رجوع من أبي حنيفة الى قوله وقيل ممناه قولى قريب من ذلك ، وجه قول أبي يوسف ان القلة والكثرة من الاسماء المقابلة فاذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا اذا قابلت الذاهب بالباقي كان الباقي أكثر واذا كان الذاهب أكثر من النصف فاذا قابلته بالباقي كان الذاهب أكثر فاذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز لانه لما استوى المانع والحجوز يترجع المانم احتياطاً ، فأما الشق في الأذن فهو عيب يسير ألا ترى انه يفعل ذلك للملامة بمنزلة السمة فلا يمنع الجواز ومن العلماء رحمهم الله من لايجوز لما روى أن الني صلى الدّعليه وسلم نمي أن يضحي بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة . فالشرقاء ان يكون الخرق في أذنها طولاوالخرقا، ان يكون عرضاً والمقابلة قطع في مقدم أذنها والمدابرة في مؤخر أذنها وتأويل ذلك عنـ دنا اذا كانت بعض الأذن مقطوعة وكان الذاهب أكثر من الثلث لما بينا فأما المرجاء اذا كانت تمشى فلا بأس بهلانه عليه الصلاة والسلام سئل عن العرجاء فقال اذا كانت تبلغ فلا بأس به فاذا كانت لا تقوم ولا تمشي لا يجوز لان ذلك يؤثر في لحمها فانها لا تعاب الا ما حولها واذاكانت تمشى فعي تذهب الى العلف فلا يؤثر في لحمها ولا تجزئ العجفاء التي لا تبقى للنمى الذي رومنا ولان هذا عيب فاحش أثر في لحمها ويستوى ان اشتراها كذلك أو صارت عنده كذلك وهو موسر لان الواجب فى ذمته بصفة الكمال فلا تأدى بالناقص فأما اذا كان مسرآ أجزأه لانه لاواجب فيذمته بل ثبت الحق في العين فيتأدى بالعين على أى صفة كانتوذلك مروى عن على رضى الله عنه وكذلك لو ماتت عنده أو سرقت فعليه يدلها ان كان موسراً ولا شيء عليه ان كان معسراً وعلى هذا قالوا الموسر أذا ضلت أضحيته فاشترى أخرى ثم وجد الأولى فله ان يضحى بأيها شاء وان كان مسراً فاشتراها وأوجبها فضلت ثم اشترى أخرى فأوجبها ثم وجد الأولى فعليه ان يصحى بعما لان الوجوب في المين

بايجابه وقد وجد ذلك في الثانية كالأولى والأصلبها شيء من هذه العيوب في اضطر ابهاحين أضجم اللذبح وذبحهاعلى مكانها فغي القياس لاتجزئه لانه تأدى الواجب بالاضحية لابالاضحاع وهي معيبة عند التضحية بها وفي الاستحسان تجزئه لان هذا لا يستطاع الامتناع منه فقد نقلب السكين من يده فتصيب عيمها فيجمل ذلك عفواً لدفع الحرج ولانه أضجم اليتقرب باتلافها فتلف جزء منها في هذد الحالة من عمل التقرب فلا يمنع الجواز بخلاف ما قبل الاضجاع وعن أبي يوسف قال اذا أصابها ذلك في يوم النحر ثمضحي بهابعد ذلك بيوم أو يومين جاز لانه جاء وقت اتلافها تقرباًفتاف جزء منها في هذه الحالة لاعنع الجواز قال( ولا يجوز أن يضحى بشاة ليس لها أذنان خلقت كذلك وهي السكاء) لان قطع الأذن الماكان المأمن الجواز فعدم الأذن أصلا أولى بعض فأماصنيرة الا ذن تجزى لانالا ذن منها صيحة وان كانت صنيرة وأما الهتماء فكان أبو يوسفرحمهالله يقول أؤلا لايجوز أن يضحى بهاوان كانت تمتلف ثمرجم وقال يجوز اذا كانت تمتلف لانه وقع عنده في أن يضحي بها لان الهماء ليس لها اسنان ثم عربمه ذلك أن المتماء مكسورة بعض الاسسنان فاذا كانت تعتلف فالباقي من الاسنان أكثر من الذاهب وذلك لايمنع الجواز عنده ثم قال والتي لا اسنان لهابمنزلة التي لا اذن لها فسكل واحد منهامقصود في البدن بل السن في الانعام أقرب الى المقصود من الاذن لانها تعتلف بالاسنان. قال (ولا يجوز في الضمايا والواجبات بقر الوحش وحمر الوحش والظبي ) لان الاضمية عرفت قربة بالشرع وأنما ورد الشرع بها من الانعامولان إراقة الدم من الوحشي ليس بقربة أصلا والقربة لا تتأدى بما ليس بقربة واذا كانالولدبين وحشى وأهلى فان كانت الام أهلية جازت التضحية بالولد وانكانت وحشية لاتجوزلان الولد جزء من الام فان ماء الفحل يصير مستهلكا بحضانتها وأنما ينفصل الولد منها ولهذا يتبعها في الرق والملك فكذلك في التضحية وعذا لانه ينفصل من الفحل وهو ماء غير محل لهذا الحكم وينفصل من الام وهو حيوان محل لهذا الحكم فلهـذا جعلناه معتبراً بالام • قال ( رجل ذبح أضحية غيره بغير اذنه فني القياس هو ضامن لقيمتها ولا يجزيه من الاضحية ) وهو قول زفر لانه متعد في ذبح شاة الغير فكان ضامنا كمن ذبح شاة القصاب ثم الاضحية لاتتأدىالا بعمل المضحى وبيته ولم يوجه ذلك حين فعله الغير بغير اذنه فني القياس هو ضامن لقيمها ولا يجزيه من الاضحية ، ولكنا نستحسن ونقول يجزئه ولا ضمان على الذابح لانه لما عينها للاضحية فقد صار مستغنيا بكل واحمد

بالتضحية بها في أيام النحر لان ذلك يفوته بمضي الوقت وربما يعرض له عارض في أيام النحر والاذن دلالة كالاذن إفصاحاً كما في شرب ماء في السقاية ونظائرها ، وقال الشافعي رحمه الله يجزئهمن الاضحية ولكن الذابح ضامن لقيمتها وهذا بعيد فالجواز لايكون الابعد وجود الاذن دلالة ولو وجد الاذن افصاحا لم يضمن فكذلك اذا وجد الاذن دلالة وعلى هذا لو أن رجلين غلطا فذ بح كل واحد منهما أضحية صاحبه على نفسه أجزأ كل واحد منهما استحساناويأخذ كلواحد منهمامسلوخه منصاحبه فانكانا قدأ كلا ثم علما فليحلل كلواحد منهما صاحبه ويجزئهما لانه لو أطيم كلواحد منها صاحبه لحمأضحيته جاز ذلك غنيا كانأو فقيرا. قال أبو يوسف رحمه الله ان تشاحا فلكل واحد منهما تضمين صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة كما لو باع لحم أضحيته فعليه أن يتصدق بالثمن وقال ( ولوأمر مجوسيا فذبح أضحيته لمُجزه)لان هذا افساد لاتفرب فان ذبيحة المجوسي لاتؤكل ولو أمر مهوديا أو نصر انيابذلك أجزأه لانهما من أهل الذبح ولكنه مكروه لازهذا من عمل القربة وفعله ليس بقربة.قال (فان ذبح أضحيته بنفسه فهو أفضل) لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأق مأنة بدنة نحر منها ثلاثا وستين ينفسه ثم ولى الباقي عليا رضي الله عنه وحين ضحى بالشاتين ذبحهما ننفسه ولكن هذا اذا كان يحسن ذلك فإن كان يخاف أن يعجز عن ذلك فالافضل أن يستعين بغيره ولكنه ينبغي له أن يشهدها سفسه لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تمالي عنها قومي فاشهدي أضحيتك فانه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب اما أنه يجاء بلحمها ودمها يوم القيامة فيوضع في ميزانك سبعين ضعفا قال أبو سعيد الخدري رضى الله تمالى عنه أهذا لآل محمد عليه الصلاة والسلام فهم أهل لما خصوا به من الخير أم للمسلمين عامة قال عليه الصلاة والسلام لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة ، قال (والاضحية تجب على أهمل السوادكما تجب على أهل الامصار) لانهم مقيمون مياسير وانما لم تجب على المسأفرين لما يلحقهم من المشقة في تحصيلها وذلك غير موجود في حق أهل الفرى وفي الاصل ذكرعن ابراهم قال هي واجبة على أهل الامصار ماخلا الحاج وأراد بأهل الامصار المقيمين وبالحاج المسافرين فاما أهل مكة فعليهم الاضحية وان حجوا. قال ولا بأس لاهل الفرى أن يذبحوا الاصاحى بعد انشقاق الفجر )لما بينا أن دخول الوقت بانشقاق الفجر من يوم النحر الا ان أهل الامصار عليهم الصلاة فيلزمهم مراعاة الترتيب ولا صلاة على أهل القرى الموله عليه الصلاة والسلام لاجمة ولا تشريق الا في مصر جامع \*ثم المعتبر الكان الذي فيه الاضحية حتى اذا كان الرجل بالمصر وأضحيته بالسواد يحوز أن يضحى بها الا بها بعد انشقاق الفجر فأما اذا كان هو بالسواد وأضحيته بالمصر لايجوز أن يضحى بها الا بعد فراغ الامام من الصلاة وقد بينا أن أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها وذلك مروى عن عمر وعلى وابن عباس رضى الله تعالى عنهم وقال (ويجزيه الذبح في لبالها الا انهم كرهوا الذبح في الليالي) لانه لا يأمن أن يغلط فتفسد الظلمة الليل ولكن هذا لا يخم الجواز واليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد) لانهم في وقت صلاة العيد مشغولون باداء المناسك فلا يلزمهم صلاة العيد ويجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما لا يجوز لاهل الفرى والله سبحانه وتعالى أعلم

#### - اب من الصيد أيضاً

قال رحمه الله تمالى ومن انفلت من يده صيد بعد ما أحرزه فأخذه غيره فهو الاول لانه مال مملوك له فلا يزول ملكه بالانفلات من يده ولا يملكه الثانى بالاخذ لانه بالاخذ يمك السيد المباح لا المال المملوك كن أبق عبده فأخذه انسان آخر لا يملكه ومن نصب شبكة فوتع فيها صيد وصار بحيث لا يقدر على الذهاب فأخذه رجل فصاحب الشبكة أحق به لانه صار آخذا له بالوقوع في شبكته وهذا بخلاف مالو ضرب فسطاطا فتعلى به صيد فأخذه السان فهو للآخذ لان ناصب الشبكة يقصد الاصطياد فيصير هذا آخذا المصيد بالوقوع في شبكته ولهذا لو فعله محرم كان ضامناً وضارب الفسطاط ماقصد الاصطياد فلا يكون آخذاً له وان تعلق بفسطاطه ولهذا لو فعله محرم لم يضمن قال (ومن أخذ بازيا أر شبه يكون آخذاً له وان تعلق بفسطاطه ولهذا لو فعله محرم لم يضمن قال (ومن أخذ بازيا أر شبه في مصر أو سواد وفي رجليه سير أو جلاجل وهو يعرف انه أهلي فعليه ان يعرفه ليرده على صاحبه ) لانه تيقن بثبوت يدالفيرعليه قبله فالا يخرج من البيضة مع الجلاجل فاما أن يكون انفلت من يد صاحبه أو أرسله فلا يزول ملكه في الوجهين كن سيب دابته فعرفنا انهملك انفلت من يد صاحبه أو أرسله فلا يزول ملكه في الوجهين كن سيب دابته فعرفنا انهملك النير في يده بمنزلة اللقطة فعليه أن يعرف ليرده على صاحبه وكذلك ان أخذ ظبيا وفي عنه النير في يده بمنزلة اللقطة فعليه أن يعرف انه أمل لا يكون وحشية فعليه أن يعرف الانها لا يكون وحشية فعليه أن يعرفا لانها لا يكون وحشية فعليه أن يونها لانها لا يكون وحشية فعليه أن يعرف في المها لا يكون وحشية فعلية أن يونها لانها لا يكون وحشية فعليه أن يونه المورود بعرف الناس في يأخذ من فراخها لا

يحل له لان الفرخ علك علك الاصل فهو عنزلة اللقطة في يده الا أنه أن كان فقيراً يحل له التناول لحاجته وان كان غنيا ينبني له أن يتصدق بها على فقير ثم يشترى منه بشئ فيتناول وهكذا كان يفعله شيخنا الامام شمس الائمة رحمه الله تعالى وكان مولعا بأكل الحمام. قال (ومن كان عنده صيد فارسله عند احرامه فأخذه حلال ثم حل الاول فله أن يسترده منه)لان الواجب عليه رفع يده عن الصيد لا ازالة ملكه ألا ترى أن الرجل محرم وله صيود في يبته فلا يلزمه شئ واذا كان بعد الارسال باقيا على ملكه لم علكه الآخذ فله أن يسترده قال ( ومن قتل بازيا معلما أو كلبا معلما لرجل فعليـه قيمته ) وقــد بينا في هذه المســألة ان الكابالملم مال متقوم يجوز بيعه عندناويضمن متلفه وانما تعتبر قيمته كذلك بخلاف المحرم اذا قتل بازيا معلما فلا يعتسبر في ايجاب القيمة عليه كونه معلما لان الجزاء على المحرم بجب حقا لله تمالى لمني الصيد في يد المقتول وبكونه معلما ينتقص ذلك لانه يخرج به من أن يكون متوحشا فلا يزاد به قيمته في حتى الله تعالىفأما وجوب الضمان الله دمي لكونه مالامنتفعا به ويزداد ذلك بكونه مملها فلهذا اعتبر قيمته كذلك فان كان الكلب ليس بكاب صيد ولا ماشــية فقتله رجل غرم قيمته أيضا ومراده اذاكان بحيث يقبل التعليم حتى يكون ما لا منتفعاً به وانكان عقسوراً لا يقبل التعليم فمتلفه لا يضمن شيئًا لانه غير مؤدى وليس بمال منتفع به وقد بينا جواز بيع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأنه يقبــل التمايم ويتآتى الانتفاع به ولا يجوز بيم لحم شيء من ذلك لانه لامنفعة فى اللحم سوى الاكل فاذا لم يكن ما لا مأكولا لا يكون مالا متقوماً وجواز البيع يختص بمال متقوم حتى اذا كان له ثمن بأن كان يرغب فيه لاطعام الـكلاب والسنانير جاز بيعه اذا كان مذكى الا أن يكون ميتــة وماكان من جلودها اذا دبغها رجل وباعها جاز بيمها لانه مال منتفع به وان كانت غير مدبوغة لم يجز ومراده اذا كانت ميتة فأما اذا كانت مذكرة بجوز وقد بينا أن عمـل الذكاة في الحـل والطهارة في مأكول اللحم وفي طهارة الجلد في غير مأكول اللحم كالدباغ . قال ( وان وجد في الماء سمكة مقطوعة لا يدرى من قطعها فلا بأس بأ كلها)لانه ليس فيها ما يدل على سبق يد اليها لتوهم أن يكون فعله بها سمكة أخرى وان أصاب في وسطها أو في موضع منها خيطا مربوطا لم يأكلها ويعرفها لانه علم أن يدا أخرى سبقت اليها فكانت بمنزلة اللقطة فيعرفها . قال ( ومن سمع حسـا ظن أنه حس صيـد فرماه أو

أرسل كلبه فأصاب صيدا فان كان ذلك الحس حس صيد فلا بأس بما أصاب ذلك وان كان حس انسان أو غيره من الاهليات لم يحل له ذلك الصيد) لأنه رمى الى الحس والرمى الى الاهلى لا يكون اصطيادا وحل الصيد بوجود فعل الاصطياد فاما اذا كان الحس حس صيد فرميه وارساله الكابكان اصطيادا فيحل تناوله اذا أصاب صيدا مأ كولا سواء كان الحس حس صيد مأكول أو غيرماً كول وعن زفر رحمه الله قال انكان الحسحس صيد ،أكول لم يحل تناوله وان أصاب صيداً مأكولا لان فعله لم يكن مبيحاً ألا ترى أنه لو أصاب ما قصده لم يفد الحل وعن أبي يوسف رحمه الله قال اذا كان الحسمس خنزير لم يحل وان أصاب رميـه الصيد بخلاف السباع لان الخنزير من المحترم العين فأما في سائر السباع فان فعله مؤثر في طهارة الجلد فاذا أصاب ما يحل تناوله كان مؤثرا في اباحة اللحم أيضاً والصحيح مابينا ان فعل الانسان في كل متوحش اصطياد فأما حل التناول باعتبار صفة في المحل فاذا أصاب فعله في الاصطياد محلا مأ كولا قلنا بباح تناوله وان لم يتبين ماكان ذلك الحس لم يحل له أكله لاجتماع المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة وفي النوادر إذا رمى طيراً فاصاب صيداً وذهب الطير فلم يعرف ان كان أهلياً أو وحشياً حل له أن يتناول الصيدلان الطير في الاصل وحشى بخلاف ما لو رمى بميرا فأصاب صيداً وذهب البمير فلم يعرف ان كان أهليا أومتوحشا فآنه لا يحل تناول الصيد لانه مألوف في الاصل والتوحش منه نادر فتمسك بالاصل حتى يظهر خلافه وانسمم حسا فظن أنه إنسان فرماه فأصاب مارماه وتمن أنه كان صيداً محل تناوله لان حقيقة فعله اصطياد وظنه بخلاف حقيقة فعله لغو • قال (ولو رمى خنزيرا أهليا فأصاب صيداً لم يؤكل) لأن الخنزير الاهلى ليس بصيد فهوو مالورمي شاة سواء وكذلك لورمى حربيا مختفيامو تقافأصاب صيداكم يأكله لانرميه الى الحربي ليس باصطياد ولا هو مؤثر في الحل فلهذا لا يحل تناول ما أصابه من الصيد والله سبحانه وتعالى أعلم

#### حى باب الصيد في الحرم كه~

قال رحمه الله تعالى (واذا خرج الصيد من الحرم الى الحل فلا بأس باصطياده) لا نه صيد الحل كما كان قبل دخوله الحرم وهذا لان المانع من اصطياده كان حرمة الحرم وقد زال مخروجه الى الحل فهو نظير محرم حل من احرامه وفيه نص وهو قوله تعالى واذا حللم

فاصطادوا . قال(وان رمي رجل صيداً في الحل فأصابه ثم دخل الصيد الحرم فمات منه لم يكن عليه جزاء )لان وجوب الجزاء باعتبار فعل المحظور وفعله كان مباحاً وهو الرمى الى صيدفى الحل أو باعتبار حرمة المحل ولم يكن محترماً حين مأاصاب السهم الصيد فهو كمالو رمى الى حربى أومرتد فأصابه ثم أسلموفى القياس لابأس بأكله لانفعله كان مذكيا له ألا ترى أنه لو مات في الحل حل تناوله فكذلك اذا مات بعد ما دخل الحرم لانه دخله وهو مذكى وحرمة الحرم أنما تظهر في حقالصيد لا فيحق المذكى ولكنه استحسن فقال يكره أكله لان حل التناول عند زهوق الروح وهو عنــد ذلك في الحرم والحكم يضاف الى الشرط وجوداً عنده كما يضاف الى السبب ثبوتا به فاعتبار هذه الحالة يوجب الحرمة واعتبار حالة الاصابة يبيح فيغلب الموجب للحرمة وبه فارق الجزاءلان الجزاء بالشك لايجب ولان الجزاء باعتبار الفعل فان الحل صفة في المحل والمحل في الحرم عند ثبوت صفة الحل فيه ، قال (وان أصابه في الحرم فمات في الحلفلا خير في أكله) لأن الحل باعتبار الاصابة وقد أصابه وهو صيد الحرم وهذه هي المسألة المستثناة من أصلنا ان المعتبر لحالة الرمي فيما ينيعليه الاحكامدون حالة الاصابة فانفى حل التناول يعتبر حالة الاصابة أيضا لان الحل صفة للمحلوانما يثبت في المحلءند الاصابةفلا بد من اعتبار تلك الحالة فيه وكذلك ان أصابه في الحلوقد رماه من الحرم لان الرمى من الحرم قيل محظور قال الله تمالى لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم قيل معناه وأنتم في الحرم لأنه يقال أحرم اذا دخل في الحرم كما يقال أشأم اذا دخل الشام والموجب للحل الذكاة لا الفتل المحظور والدليل عليه وجوب الجزاء على الرامى فهومن هذا الوجه بمنزلة محرم يقتل صيدا وكذلك أن رماه من الحل في الحرم لان الصيد أذا كانف الحرمفهو ممنوع من الرمى اليه وانكان في الحل فيكون فعله فعلا محظورا ألا ترى ان عليه قيمة الجزاء ولوكان الرامي في الحل والصيد في الحل فر السهم في الحرم حتى أصاب الصيد فلا أس بأكله وان تعمد ذلك لان الرمي مباح له فكان فعله ذكاة شرعا وهذا لان الحرمة باعتبار معني في الحل وفي الرامي ولم يوجد ذلك لان اصل السبب فعل الرامي وُسُبُوتَ الحَكُمُ عند الاصانة وما بين ذلك غير معتبر أصلافي اضافة الحكم اليه قال (فان رمي نصراني من الحرم صيدا في الحل فمات فلا خير في أكله) لان النصراني في حمم الذكاة لا يكون أعلى من المسلم فاذا كان هذا الفعل من المسلم لا يبيح الصيد فكذلك من النصر اني

كما لو ترك التسمية عمداً وفان قيل كالمنع من الرسى صوب الحرم حق الشرع والنصر اني لايخاطب بذلك ولهذا لايلزم الجزاء ﴿ قلنا ﴾ حرمة الحرم تظهر في حق الكافر كما تظهر فيحق المسلم ولهذا لايقتل الجربي والمرتد في الحرم ثم النصراني في حكم الذكاة تبعللمسلم والتبع يلحق بالاصل في حكمهوان لم يشاركه في علته \* وكذلك لوذبح نصراني أو صبي صيدا في الحرم لم يؤكل لانهما في حكم الذكاة تبع للمسلم البالغ فاذا لم يكن هذا الفعل من المسلم البالغ واجبا للحل فكذلك من النصر افي والصبي . قال (ولو أن رجلا أخرج صيدا من الحرم فذبحه في الحل فعليه جزاؤه )لانه كان في الحرم آمنا صيداً وقد زال ذلك بأخذه واخراجه وكان مطالباً شرعاً باعادته الى مأمنه وإرساله فيه وقد فوت ذلك بذبحه فعليه الجزاء والتنزه عن أكله أفضل بخلاف ما اذا ذبحه في الحرم فان ذلك حرام تناوله لانه حين ذبحه كان صيد الحرم ففعلهفيه يكمون قتلاً ولا يكون ذكاة وهناحين ذبحه كان صيد الحل فيكون فعله فيه ذكاة وباعتبار هذا الفعل لا يلزمه الجزاء وإنما يلزمه بالاخذ السأبق فلهذا لا يحرم تناوله إلا أن التنزه عنه أفضل لان تقرر الجزاء عليمه بفعل الذبح وان كان الوجوب سبب الاخذ فباعتبار هذا المعنى يمكن شهة فيه ولأنا لوأطلقنا له حق التناول تطرق الناس الى ذلك فيخرجون الصيد من الحرم ويذبحونه في الحل وفي ذلك تعليل صيد الحرم فللمنع من هذا قلنا التنزه عن أكله أفضل. وكذلك ان كان صاده أولاً في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه الى الحل لأنه حين أدخله الحرم فقد صار صيد الحرم فهو والمأخوذ في الحرم سواء بدليل وجوب الجزاء عليه وهذا عندنا فأما عند الشافعيرجمه الله تعالي حرمة الحرم لا تظهر في حق صيد مملوك فاذا ملكه بالاخذ في الحل ثم أدخله الحرم لم يثبت له حرمة الحرم وعندنا حرمة الحرم في حق الصيد كحرمة الاحرام فكما يحرم عليه بالاحرام امساك الصيد المملوك ويلزمه إرساله فكذلك يحرم بسبب الحرم إمساكه وقد بيناهذا في المناسك ، وكذلك حلال أحرم وفي بده صيد ثم حل ثم ذبحه فهذا والاولسوا. لانه لما أحرم فقدوجب عليه إرساله وحين ذبحه تقرر عليه جزاؤه وان كان بعدالحل فلهذا كره أكله قال ( محرم صاد صيداً فدفعه الي حلال فذبحه فهو والاول سواء)لانه بما صنع مفوت مالزمه من الارسال ومقررالجزاء على نفسه فهو كما لوذبحه بنفسه بعد ماحل من إحرامه ولوذبحه بنفسه بعد ماحل من احرامه وهو محرم أو في الحرم كان ذلك أشــد من هذا حالا فان ذلك عنزلة الميتة وهذا مكروه

التناول لان الحل باعتبار فعل الذكاة وفعل المحرم أو الذي فيالحرم محظور فلا يكون ذكاة شرعا فاما المدفوع اليه حلال فعله في حق نفسه ذكاة ولـكن باعتبار أنه مفوت للارسال ومقرر للجزاء على الا تخذ يلحقه نوع خطر وذلك ليس لمعنى في نفس الفعــل فلا يثبت به الحرمة مطلقاً وانما تنبت الكراهة . قال (وان أرسله المحرم فذبحه حلال فلا بأسبه) لان المحرم أتى بما هو المستحق عليه فيخرج به من عهدة أخذه وذبح الحلال إياه كذبح صيد آخر في الحكم. قال (ولو أن حلالا أخرج صيداً من الحرم الى الحل فأرسله فصاده حلال فذبحه فلاباس بأكله) لانه صيد الحلفانه بالارسال قد خرج من يد الذي أخرجه من الحرم فهو والذي خرج بنفسه من الحرم سواء في حل التناول ولـكن على الذي أخرجه الجزاء لان المستحق عليه شرعاً اعادته الى مأمنه فانه بالاخراج من الحرم ازال الامن عنه فاذا تلف قبل المود الى مأمنه تقرر الجزاء عليه لانعدام ما ينسخ فعله بخلاف الاول فان على المحرم رفع اليد عنه بالارسال فينفسخ حكم فعله بمجرد إرساله ووزان هذا من ذاك مالوعاد الصيد الى الحرم بعد ما أرسله ثم أصابه ما أصابه وكذلك لوكان الذي أخرجه من الحرم هو الذي صاده بعد ما أرسله فذبحه لم يكن بأكله بأس لانه حلال ذبح صيداً في الحل فهو وغيره في الحالين سواء قال أبو يوسف ومحمد رحمها الله هو وغيره سواء في ذلك الاأن عليه الجزاء وأبو حنيفة رحمه الله في هذا لايخالفهماوالمِني فيه ان الحل باعتبار الفعل الثاني ووجوبالجزاء عليه باعتبار فعله الاول وهو اخراجه من الحرم ولم يبق ذلك الاخراج بعد ما أرسله فلهذا لا تثبت الحرمة ولكن بداء الفعل غير معتبر في بقاء ماوجب به من الجزاء بخلاف ما اذا ذبحه في الحل قبل ان يرسله ودفعه الى غيره فذبحه لان تلك اليـد باتية حقيقة وحكماً وأنما تمكن من الذبح باعتبارها فلهذا كره أكلها. قال (محرم أصاب صيداً فادخله منزله في الحل فجاء بعض أهله فذيحه فلا بأس بأكله) وأضاف الجواب الى أبي يوسف ومحمد رحمها الله لانه لم يحفظ جواب أبي حنيفة رحمه الله لان جوابه يخالف جوابهما وهــذا لان الذابح حلال وقد ذبحه في الحل ولو أرسله المحرم في غير منزله فذبحه حلال حل تناوله فكذلك أذا أرسله في منزله الأأن على المحرم الجزاء لأنه ما نسخ حكم فعله بارساله اياه من منزله فان معنى الصيدية من حيث التنفير والاستيحاش لمن بعد اليه كما كان قبل أخذه فلهذا كان عليه الجزاء مخلاف مالو أرسل جارحا من منزله . قال ولا يمجبنا هذا الفعللان فعل بعض أهله في الذبح كفعله من وجه فانه سفق عليهم ليفعلوا له مثل هذهالافعال فمن هذا الوجه الذابح كالمأمور منجهته فلهذا قاللايعجبنا هذا الفعل وكذلك اذأرسله في منزله فخرج من منزله فتبعه بمض أهله وذبحه ولم يأمره بذلك فهذا والاول سواء ولا أكره أكله وفي رواية أبي حفص قال وأكره أكله وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله لا بأس بأكله \* والحاصل أنه لم يتم ارساله بعد في حق نسخ الفعل لان الذي تبعه أنما يتمكن من أخذه باعتبار الفعل الموجود من المحرم فكان عليه الجزاء لذلك الا ان في اباحة التناول هما يقولان لو أرسله خارجا من منزله حل تناوله اذا ذبحه انسان بعد ذلك فكذلكاذا أرسله فيمنزله فخرج هكذا وجه رواية ابي سلمان حيث قال ولا أكرهأ كله ووجه روانة أبي حفص وهو أنه لما أرسله بمرأى المين من بعض أهله فقد طلب منه دلالة أن يتبعه فيأخذه ولو أمره بذلك نصاكان تناوله مكروها فكذلك اذاكان طالبا لذلك الفعل دلالة • قال (وان انفلت من المحرم في جوف المصر أو أرسله فأخذه إنسان فذبحه فهذا كانه في يده حتى يرسله)لان بالارسال في جوف المصر لم يمد اليه التنفير والاستيحاش على الوجه الذي كان قبل أخذه فلا ينسخ به حكم فعله وهذا لان مافي جوف المصر يمكن أخذه بنير اصطياده عادة ولهذا قلنا لو ندت شاة في المصر لم تحل بالرمي . قال ( واذا انفلت منه في الصحراء لا يقدر على أخذه الا بصيد فرماه حلال فلا بأس به كما لو أرسله في الصحراء) وهذا لان حكم فعله قد انتسخ حين عاد صيدا متوحشا كما كان فكأنه لم يأخذه قط . قال (حلال ارسل كلبه على صيد في الحل فتبعه الكاب حتى أدخله الحرم فقتله فيه كرهت له أكله) لما بينا انالحل يثبت عند الاصابة وعند ذلك هو صيد الحرموان كان أصل الارسال في الحل فكذلك اذا أدركه صاحبه حيافاً خذه وأخرجه الى الحل وذبحه لانه حين أخذه من فم الكلب فهو صيد الحرم وقد بطل حكم ذلك الارسال حين وقم في يده حيا (فجواب) هذا الفصل كجوابما لو أخرج صيدا من الحرم وذبحه في الحل. وان أرسل كلبه من الحرم على صيد في الحل كرهت له أكله وعليه الجزاء لان ارساله السكاب على الصيد اصطياد ومن هو داخل الحرم ممنوع من الاصطياد فارسال الكلب عليه والرمي اليهسواء كما بينا وقال (وان أرسله في الحل على صيد في الحرم فتبعه حتى أخرجه الى الحل ثم أخذه وقتله كرهته أيضاً) لانه أرسله على صيد الحرم وذلك فعل محظور فهو كما لو رمى الصيد في الحرم فخرج من الحرم قبل الاصابة . قال (وان أخذه من الكلب حياً في الحل فذبحه كرهتله هذا الصنع ولا بأس بأكله في القياس) لانه حين أخذه حيا فقد بطل حكم ارسال الكلب حتى لا يحل الا بذكاة الاختيار فانمـا بقي المتبر أخـذه وذبحه وقد حصل في صـيد الحل فلا بأس بأكله وانماكره له هذا الصنع لتمكنه من أخذه بذلكالارسال السابقوقدكان حراماً بكون الصيد في الحرم عند ذلك . قال ( ظبي بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه حلال في الحرم فقتــله فانه يكره أكله لوجوب الجزاء عليه) وهــذا لان قوام الصيد بقوائمه واعتبار مافي الحرم من قوائمه يجمله صيد الحرم وهذا الجانب يترجح لأنهجانب الحظر وجانب الحرمة لحق الشرع وان كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فلا بأس بأ كله لانه صيد الحل فان قوام الصيد بقوائمه . وقيل هذا اذا كان قائمًا فان كان نائمًا فهذا والاول سواء لان استمساكه على الارض في حال نومه باعتبار جميع بدنه فاذا كانجانب منــه في الحرم فهو صيد الحرم وقد بينا في المناسك في الشجرة ان المتبر موضع أصــلها لا موضع أغصانها وفي الصيد الواقع على بعض اغصانها يعتبر موضع ذلك الغصن لان قوام الصيد ليس بغصن الشجرة قال الله تعالى مايمسكهن الا الله فأما قوام غصن الشجره فبأصلها فني حق ضمان المحصن يعتبر موضع أصل الشجرة وفي حتى ضمان الصيد يعتبر الموضع الذي فيه الصيد فان كان في هواء الحرم فهذا الصيد صيد الحرم ، قال ( وان اشترك الحلال والمحرم في رمى الصيد لم يحل أكله) لان اعتبار نعل المحرم محرم والموجب للحرمة يغلب على الموجب للحل كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل الصيد .قال (رجل أرسل بازيا على صيد في الحرم فتبعه حتى أخرجه الى الحل فقتله كرهت أكله) لأن أصل السبب ارسال البازى وقــدكان محظورا فان أرسله على صيد في الحرم فاعتباره يثبت الكراهــة ٠ قال (حلال أخرج ظبية من الحرم فولدت أولاداً ثم ذبحها وأولادها فليس أكلها وأكل أولادها بحرام) لان الحل بالذبح وقد حصل من حلال في صيد في الحل • ولـكن لايمجبني هذا الفعل لانه لو أذن في ذلك تطرق الناس اليه ولانه تمكن من الذبح بالاخذ السابق وقدكان ذلك الاخذحراما عليه وعليه الجزاء فيها وفي أولادها لان الارسال والاعادة الى الماء من مستحق عليه فيها وفي أولادها فاذا فوت ذلك بالذبح كان عليه الجزاء ولانه انما يضمن جزاء الام لا تلاقه معنى الصيدية فيها باثبات اليد عليها وهمذا المعنى موجود في ولدها وكذلك أن أدى الجزاء عنها ثم ذبحها فهذا والاول سواء لانه مطالب بارسالها واعادتها

الى الماء من بعد أداء الجزاء فان البدل انما يظهر حكمه عند فوات الاصل فأما مع القدرة على الاصل فلا معتبر بالبدل وما ولدت فى يده بعد اداء الجزاء فليس عليه في ذلك الولد جزاء لانه لو ماتتهى في يده بعد أداء الجزاء لم ينزمه شيء آخر فعرفنا أنه ليس في عيهاحق مستحق بعد أداء الجزاء ليسرى الى الولد بخلاف ماقبل أداء الجزاء هوفان قيل وأي فأين ذهب قولكم أنه لامعتبر بالبدل حال قيام الاصلوانه مطالب باعادتها الى الماء من بعد أداء الجزاء الحق متر ددا بين الارسال الذى هو الاصل وبين المؤدى من الجزاء ولهذا لو باعه الحزاء الحق متر ددا بين الارسال الذى هو الاصل وبين المؤدى من الجزاء الهذاء ولهذا لو باعه بعد ينظهر ذلك عند فوات الاصل وباعتبار جانب المؤدى من الجزاء لا يظهر في الولد الحادث بعد ذلك استحقاق شيء فلهذا لا يزمه الجزاء فيه ولانه يتملك ذلك الصيد بما أدى من الجزاء ولهذا لو باعه نفذ بيمه فالولد انما يتولد بعد ذلك من ملكه فلهذا لا يلزمه الجزاء فيه \* وكذلك لو كان محرماً صاد ظبية ثم حل من احرامه وهي في يده فالها وحال أولادها كما بينا في الفصل الاول من الفرق بين ماقبل أداء الجزاء أو بعد أداء الجزاء فان ماقررناه من المنى يشتمل على الفصلين جميماً والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

#### - الوقف كاب الوقف كا

قال الشيخ الامام الزاهد الاجل شمس الائة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله املاء: اعلم بان الوقف لغة الحبس والمنع وفيه لغتان أوقف يوقف ايقافا ووقف يقف وقفا قال الله تعالي وقفوهم انهم مسؤلون وفي الشريمة عبارة عن حبس المملوك عن التمليك من الغير وظن بعض أصحابنا رحم الله انه غير جائز على قول أبى حنيفة واليه يشير في ظاهر الرواية ، فنقول أما أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه فكان لايجيز ذلك ومراهه أن لا يجعله لازماً فأما أصل الجواز ثابت عنده لانه يجمل الواقف حابساً للمين على ملكه صارفا للمنفعة الى الجهة التى سماها فيكون بمنزلة العارية والعارية جائزة غير لازمة ولهذا قال لو أوصي به بعد موته يكون لازماً بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد الموت وذكر الطحاوى رحمه الله تعالى ان عنده لو نفذه في مرضه فهو كالمضاف الى ما بعد الموت لان تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف الى ما بعد الموت في المنه وخصوصا فيما لا

ككون تمليكا كالمتق كانه مجمله موقوفا على ما يظهر عند موته والصحيح أن ماباشره في المرض بمنزلة مالو باشره في الصحة في أنه لا يتعلق به اللزوم ولا يمتنع الارث بمنزلة العارية الا أن يقول في حياتي وبعدموتي فحينثذ يلزم اذا كان مؤبدا وصار الابد فيه كمسر الموصى له بالخدمة فى ازومالوصية بمد الموت فأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا الوقف يزبل ملكه وانما يحبس المين عن الدخول في ملك غيره وليس من ضرورة ذلك امتناع زوال ملكه فلزوال الملك فيحقه يلزم حتى لايورث عنه بعد وفاته لان الوارث يخلف المورث فيملكه وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا يقول بقول أبي حنيفة رحمه الله ولكنه لما حج مع الرشيد رحمه الله فرأى وقوف الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة ونواحيها رجع فافتى بلزوم الوقف فقدرجم عند ذلك عن ثلاث مسائل (احداها) هذه (والثانية) تقدير الصاع بمانية أرطال (والثالثة)أدان الفجر قبل طلوع الفجر • وحجتهم في ذلك الآثار المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمين منهم عمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وعائشة وحفصة رضى الله تعالى عنهم فانهم باشروا الوقف وهو باق الى يومنا هذا وكذلك وقف ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه باق الى يومنا هذا وقد أمرنا باتباعه قال الله تعالى واتبعوا ملة ابراهيم حنيفا والناس تعاملوا به من لدن رسولالله صلى الله عليه وسلمالي يومنا هـذا يعني اتخاذ الرباطات والخانات وتعامل الناس من غير نكير حجة وقد استبعد محمد رحمه اللة قول أبي حنيفة في الكتاب لهذا وسماه تحكما على الناس من غير حجة فقال ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه الا بتركهم التحكم على الناس فاذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بفير أثر ولا قياس لم يقلدوا هذه الاشياء ولو جاز التقليد كان من مضى من قبل أبي حنيفة مثل الحسن البصرى وابراهيم النخمي رحمها الله أحرى أن يقلدوا ولم يحمد على ماقال وقيل بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريغ مسائل الوقف حتى خاض فى الصكوك واستكثر أصحابه من بعده من تفريغ مسائل الوتف كالخصاف وهلال رحمها الله ولو كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه في الاحياء حين قال ماقال لدمر عليه فانه كما قال مالك رضى الله تعالى عنه رأيت رجلا لو قال هذه الاسطوانة من ذهب لدل عليه ولكن كل مجرى بالجلاء يسر \*ثما-تدل بالمسجد فقال اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق وهو اخراج لتلك البقعة عن ملكه من غير أن يدخل في ملك أحد ولكنها تصير محبوسة بنوع قربة قصدها فكذلك

في الوقف وبهذا تبين أنه ليسمن ضرورة الحبس عن الدخول فيملك الغير امتناع خروجه عن ملكه \* ثم للناس حاجة الى ما يرجع الي مصالح معاشهم ومعادهم فاذا جاز هذا النوع من الاخراج والحبس لمصلحة المعاد فكذلك لمصلحة المماش كبناء الخانات والرباطات واتخاذ المقابر ولوجاز الفرق بين هذا الاشياء لكان الأوليأن يقال لايلزمالمسجد وتلزم المقبرةحتى لا يورث لما في النبش من الاضرار والاستبعاد عند الناس أو كان ينبغي أن يلتزم الوقف دون المسجد لان في الوقف وان انعدم التمليك في عينه فلذلك يوجــد فيما هو المقصود مه وهو التصدقبالفلة وذلك لا يوجد فيالمسجد فكان هذا الفرق أبعد عن التحكم مها ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله هذا معنى ما احتج مه محمد رحمه الله وقد طوله في الكتاب، ويستدلون بالمتق أيضاً ففيه ازالة الملك الشابت في العبد من غير تمليك وصح ذلك على قصد التقرب فكذلك في الوقف وحجة أبي حنيفة قول رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول ابن ادم مالى مالى وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فامضيتوما سوى ذلك فهومال الوارث فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الارث أنما ينعدم في الصدقة التي أمضاها وذلك لا يكون الا بعدالتمليك من غيره ﴿وسنَّل ﴾الشعبي عن الحبس فقال جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبس فهذا بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا وان شريمتنا ناخة لذلك وقال ابن مسعود وابن عباس رضى الله تعالى عنهم لاحبس عن فرائض الله تعالى ولـكنهم يحملون هذا الاثر علىما كان أهل الجاهلية يصنعونه منالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ويقولون الشرع أبطل ذلك كله ولكنا نقول النكرة فى موضع النغى تم فيتناول كل طريق يكون فيه حبس عن الميراث الا ماقام عليه دليل ( واستدل ) بعض مشايخنار حمهم الله بقوله عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة فقالوا معناه ماتركناه صدقة لا يورث ذلك عنا وليس الراد أن أموال الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا تورث وقدقال الله تعالى وورث سليان داود وقال تعالى فهب ليمن لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب فحاشا ان يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم الوقف من الانبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم. ولـ كمن في هذا الـ كلام نظر فقد استدل أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضى الله عنها حين ادعت فدك بهذا الحديث على ما روى انها ادعت ان رسول الله

صلى الله عليـه وسلم وهب فدك لها وأقامت رجلا وامرأة فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه ضمى الىالرجل رجلًا أوالي المرأة امرأة فلما لم تجـد ذلك جعلت تقول من يرثك فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه أولادى فقالت فاطمة رضى الله تعالى عنهما أيرثك أولادك ولا أرث أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انامعشر الانبياء لانورث ماتركناه صدقة فعرفناأن المراد بيانان ماتركه يكون صدقة ولا يكون ميراثا عنه • وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتفال به أسلم والمعنى فيه ان العين الموقوفة فيه كانت مملوكة قبل الوقف وبقيت بعده عملوكة والمملوك بغير ما لك لايكون فمن ضرورة بقائها مملوكة أن يكون هو المالك أوغيره ولم أصر مملوكة لغيره فكانت باقية على ملكه والوارث يخلف المورث في ملكه • وبيان قولنا انهابقيت مملوكة انه ينتفع بهاعلى وجه الانتفاع بالمملوكات من حيث السكنى والزراعة وسائر وجوه الانتفاعات ولأنها خلقت مملوكة فى الاصل وقد تقرر ذلك بتمام الاحراز فلا يتصور اخراجهاعن ان تكون مملوكة الا أن يجعلهالله تعالى خالصاً وبالوقف لا يتحقق ذلك وفي هذه التسمية ما يدل على انها مملوكة محبوسة وبه فارق العتق فالآدمي خلق في الأصل ليكون مالكافصفة المماوكية فيه عارض محتمل للرفع واذا رفع كان مالكا كاكن ومن ضرورة اثبات قوة المالكية العدام المملوكية وبخلاف المسجد فأن تلك البقعة تخرج من ان تكون مملوكة وتصير الله تعالى ألا ترى انه لا ينتفع بها بشيء من منافع الملكوان كانت تصلح لذلك وقد وجدنًا لهذا الطريق أصلا في الشرع وهو الـكعبة فتلك البقعة لله تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد فألحقنا سائر المساجد بها ولم نجد مثل ذلك في الوقف بل الوقف بمنزلة تسييب أهــل الجاهليــة من حيث أنه لا تخرج به العين من أن تكون مملوكة منتفعا بها ولو سبب دات لم تخرج من ملك فكذلك اذا وقف أرضه أو داره واذا بقيت مملوكة له لا عتنم الارث فيها الا باعتبار حق يستثنيه لنفسه بعد وفاته وذلك فيها اذا أضاف الوقف الى ما يعد الموت فأنه تبقى العين على حكم ملكه اشغله إياه بحاجته والناس لم يأخذوا قول أبي حنيفة في المسئلة الاباشتهار الآثارفأمامن حيث المعنى كلامه قوى وهو يحمل الآثار على الوقف المضاف الى ما بعد الموت أو المنفعة في الحياة وبعد الموت، قال رحمه الله تعالى قد تم الكتاب على قول أبي حنيفة رضى الله تمالى عنه وانما البيان بمد هذا على قولها ، ثم بدأ الكتاب بحديث رواه

عن صخر بن جويرة عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أرض تدعى ثمغا وكان نخلا نفيساً فقال عمر رضي الله تعالىءنه يار ـ ول الله انى استفدت ما لا وهو عندى نفيس أفأ تصدق مه فقال صلوات الله وسلامه عليه تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن لينفق من عُره و فتصدق به عمر رضى الله عنه في سبيل الله تعالى و في الرقاب والضيف والمساكين واين السبيل ولذى القربى منه ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صدهاً له غير متمول منه. وهذه الأرض سهم عمر رضى الله عنه بخيبر حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلمخيبر بين أصحابه رضي الله عنهم وتمغ لقب لها. وقد كانت لاملا كهم القاب حتى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء وبغلة يقال لها دلدل وفرس يقال له السكب وحمار يقال له يعفور وعمامة تسمى السحابة هثم في هذا دليل أن من قصد التقرب الى الله سبحاله وتعالى فينبغيأن يختار لذلكأ نفس أمواله واطيبها قال الله تعالى ان تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون وقال الله سبحانه وتعالى ولا تيموا الخبيث منه تنفقون فلهذا اختارعمر رضي اللهعنه أنفس أمواله وأطيبها لما أراد التصدق م وفيه دليل على ان سن أراد التقرب الى الله تعالى فالاولى ان يقدم السؤال عن ذلك وان الربا لا يدخل في هذا السؤال بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقف بقوله تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولايورث فهو من حجة من يقول بلزوم الوقف وقد روى عن على رضي الله عنه انهوقف كما فعله عمر رضى الله عنهولكن لم يستن للوالى شيئا وفيه دليل على ان كل ذلك واسع ان استثنى للوالى ان ياً كل بالمعروف كما فعله عمر رضي الله عنه وهو صواب وان لم يستثن ذلك كما فعله على رضي الله عنه فهو صواب أيضاً وللوالى ان يأكل منه بالمعروف مقدار حاجته كما ان للامام فعل ذلك في بيت المال ولوصى اليتيم ذلك في مال اليتيم اذا عمل له قال الله تعالي ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروفولكن لا يكون له أن يؤكل غيره بمن ليس في عياله الا اذا شرط الواقف ذلك كما فعله عمر رضي الله عنه أو يؤكل صديقاً له ( وقوله ) غير متمول منه يعني يكتني بما ياً كل ولا يكتسب به المال بالبيع لنفسه وهو نظير الغازى في طعام الغنيمة يباح له أن يتناول بقدر حاجته ولا يتمول ذلك بالبيسع والاقراض من غيره وفيه دليل محمد رحمه اللهان الوقف لا يتم الا بالنسليم الى المتولى . وفي قوله لا جناح على من وليه اشارة الى ذلك وقد روى أنه جمــل وقفه في يد ابنته حفصة رضي الله تمالي عنهما قال محمد رحمه الله ولهذا يأخذ اذا

تصدق بها في حياته في صحته كان ذلك من جميع ماله واذا تصدق به في مرضه كان ذلك من ثلثه لانه ازالة الملك بطريق التبرع . ثم لاخلاف أنه لو قال تصدقت بأرضي هذه على الفقراء والمساكين انه لا يكون وقفاً بل يكون ذلك نذراً بالصدقة اذا قصد به الالزام فان عين انساناً فهو تصدق عليه بطريق التمليك ولا يتم الا بالتسليم ولو قال وقفت أرضى هذه أوحبسها أو حرمتها أو هي موقوفة أو محبوسة أو محرمة فهذا باطل بالا تفاق لان كلامه يحتمل فلمل مراده وتفتها على ملكي لتكون مصروفة في حاجتي أو على قضاء ديوني فان قال لانسان بعينه وقفتها لك أو حبستهالك أوقال هي لكوقف أو حبس فهو باطل أيضا الاعلى قول أبي يوسف فانه يقول يكون تمليكا منه يتم بالتسليم اليه بقوله لك. وقوله وقف أوحبس باطل. ووجه ظاهر الرواية أن قوله وقف أو حبس تفسير لفوله لك فيمنم ذلك تمليك الغير منه والكلام المبهم اذا اقترن به تفسير كان الحكم لذلك التفسير كقوله دارى لك سكني تكون عارية فان قال هي صدقة مو تو فة على الفقراء والمساكين وأخرجها من يده الى يد قيم يقوم بهاوينفق عليها في مرمتها واصلاح مجاريهاويزرعها ويرفع من غلتها مامحتاج اليه لنواثبها ويقسم الباتي بعد ذلك في كل سنة على الفقراء والمساكين فهذه صدقة جائزة وليس له أن يرجع فيهالاستجاع شرائط الوقف على قول من يقول بلزوم الوقف من القسمة والتسليم واخراج الاصل عن ملكه والتأبيد في جهة صرف الغلة مابقيت الدنيا وأنما يبدأ من غلمها بمرمتها واصلاح مجاريها لانها لاتبق منتفعابها الابعد ذلك ومقصود الواقف أن تكون الصدقة جارية له الى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم منقطم بموته الاثلاثة علم علمه الناس فهم يعملون بهبعد موته وولد صالح يدعو له وصدقة جارية له الي يوم الفيامة وفى بعض الروايات قال الاسبما وذكر من جملة ذلك نهراً أكراه وخانًا بناه ومصحفًا سبله وأنما يرفع من غلبها مايحتاج اليه لنوائبها لانه لا يمكن من الزراعة الا بذلك ولان النلة لانطيب من الارامني الخراجية الا بأداء الخراج وانما قصد الواقف أن يكون التصدق عنه باطيب المال وذلك عند أداء النواثب فلهذا يرفع الوالى من غلَّما مايحتاج اليه لنواثبها ويقسم الباقى بعد ذلك فى كل سنة وليس هذا بتوقيت لازم ولمكن يقسم عند حصول الغلة ومن الاراضي مايغل في السنة مرتين ومنها ما يغل في السنة مرة فكما حصلت الغلة ينبغي له أن بقسم ما يحصل من النوائب في الفقراء والمساكين ولا يؤخر لما في التأخير من الآفات وفي

التعجيل من القرية تحصيل مقصود الواقف ولذلك اذا جعل أرضا له مقبرة للمسلمين ويأذن لهم أن يقبروا فيها فيفعلون فليس له بعــد مايخلي بين المسلمين وبينها ويقــبروا فيها إنسانًا واحداً أو أكثر أن يرجع فيها لان التسليم على قول من يشترط التسليم يتم بهــذا | فان ما هو المقصود قد حصل اذا قبروا فيها انسانا واحدا وكذلك اذا جعلها خانا للمسلمين وخلى بينهم وبينها فدخلها باذنه رجل واحدأو أكثر فلا سبيل له بعد ذلك عليها لان التسليم يتم بهذا وهـذا لانه لايتحقق القبض من جميع المسلمين ففعل الواحد منهم كفعل الجماعة للمســاواة بـين الـكل فما يثبت به من الحق وهو نظير ما جـــل الشرع أمان الواحد من المسلمين كأمان الجماعة \* ثم النزول في الخان والدفن في المقبرة من مصالح الناس قال الله تمالى ألم نجمل الارض كفانًا أحياء وأمواناً وجواز الوقف لمنى المصلحة فيه للناس من حيث المعاش والمعاد وكذلك الرجل يكون له الدار بمكة فيجعلها سكني للحاج والمتمرين ويدفعها الى ولى يقوم عليها ويسكن فيها من زار فليس له بعد ذلك أن يرجع فيها وان مات لم تكن ميراثا وان لم يسكنها أحد لانه حين سلمها الى ولى يقوم عليها فقد أخرجها من ملحه ويده ه والتسليم على قول من يشــترط يكون بأحد الطريقين إما باثبات بد القيم عليها أو بأن يحصل المقصود بسكني بعض الناس فيها باذنه ، وكذلك ان جعل دارا له في غير مكة سكنى للمساكين ودفعها الى وليّ يقوم بذلك . وكذلك ان جعلها سكنىلانمزاة والمرابطين فى ثغر من الثغور أو جمل غلة أرضه للغزاة في سبيل الله تعالى ودفع ذلك الى ولى يقوم به فهو جائز ولا سبيل له الى رده لانه قصد التقرب بما صنع فأما السكني فلا بأس بأن يسكنها الغني والفقير من الغزاة والمرابطين والحاج. وكذلك نزول الخان والدفن في المقبرة فأما الغلة التي جمات للغزاة فلا يعجبني أن يأخذ منها إلا محتاج اليها لان النسلة سأل يملك والتقرب الى الله تدالى تمليـك المال يكون من المحتاج خاصة دون الغني مخلاف السكني، وحقيقة المنى في الفرق أز الغنى مستنن عن مال الصدنة عال نفسه وهو لا يستنني بماله عن الخان لينزل فيه وعن الدفن في القبرة فلا عكنه أن تخذ ذلك في كل منزل ورعا لابجد ما يستأجر دفلهذا يستوي فيه النني والفتير وهو نظير ماء السقاية والحوض والبئرفانه يستوى فيه النبي والفتير لهذا المني وهذا لاز الله ليس عال قبل الاحراز والناس يتوسموز فيسه عادة ولا يخصون به الفقراء دون الاغنياء بحلاف النصدق بالمال؛ ثم الوانف وان أطلق

الغزاة في سبيل الله فراده التقرب وذلك بصرف المال الى المحتاجين منهم وفي اللفظ ما يدل عليه شرعا قال الله تعالى من أصناف الصدقات وفي سبيل الله \* ثم يصرف الصدقة الى الفقراء من الغزاة دون الاغنياء \* والحاصل انه متى ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقر والحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون لأن المطلوب وجه الله تعالى ومتى ذكر مصرفا يستوى فيه الاغنياء والفقراء فانكانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار اعيانهم وان كانوا لا محصون فهو باطل الا أن يكون في لفظه مايدل على الحاجة استمالا بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامي فحينئذ انكانوا محصون فالفقراء والاغنياء فيــه سواء وان كانوا لا يحصون فالوقف صحيح وتصرف الى فقرائهم دون أغنيائهم لان الاستمال بمنزلة الحقيقة في جواز تصحيح السكلام باعتباره وتمام ببان هذه الفصول في كمتاب الوصايا. قال (وان جعل أرضا له مسجدا لعامة المسلمين ويناها وأذن للناس بالصلاة فيهاوأ بانها من ملكه فأذن فيه المؤذن وصلى الناس جماعة صلاة واحدة أو أكثر لم يكن له أن يرجع فيه وان مات لم يكن ميراثًا ) لانه حرزها عن ملـكه وجملها خالصة لله تعالى قال الله تعالى وأن المساجد لله وقال عليه الصلاةوالسلام من بني لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بني الله تعالى له يبتا في الجنة ولا رجوع له فما جمله لله تمالي خالصا كالصدقة التي أمضاها . ثم عند أبي يوسف يصير مسجداً اذا أبانه عن ملكه وأذن للناس بالصلاة فيه وان لم يصل فيه أحدكما في الوقف على مذهبه أن الوقف يتم بفعل الواقف من غير تسليم إلى المتولى وعند محمد لا يصير مسجداً ما لم يصل الناسفيه بالحماعة. بني على مذهبه ان الوقف لا يتم الا بالنسليم الى المتولى وعن أبي حنيفة فيه روايتاز فيرواية الحسن عنه يشترط اقامة الصلاة فيه بألجماعة وفيرواية غيره عنه قال اذا صلى فيه واحد يصير مستجداً وان لم يصل بالجماعة ، وجه رواية الحسن أن تمام التبرع محصول المقصود به بدليل الصدقة فالمفصود بها اغناء المحتاج ثملايتم مالم يحصل هذا المفصود بالتسليم اليه فهنا المفصود من المساجد إقامة الصلاة فيها بالجماعة لانجيم وجه الارضموضع الصلاة وأنما تبنى المساجد لاقامة الصلاة فيها بالجماعة فلا تصير مسجداً قبل حصول هذا المفصود . وجه الرواية الاخرى أن المقصود أن المسجد موضع السجود وقد حصل ذلك بالصلاة فيه منفرداً كان أو مجماعة وقد بينا ان الواحد من المسلمين ينوبعن جماعتهم فيماهو حقهم نتجمل صلاة الواحد فيه كصلاة الجماعة ، وقد بينا نظير، في نزول الخان والدفن في المقبرة

(وروى)عن معاذ بنجبل وابن عباس وشريح والحسن والشعبىرضي الله عنهم قالوا لاتجوز الصدقة حتى يقبض وبه نأخذ فنقول ان الصدقة لا تتم الا بالقبض بخلاف ما يقوله مالك رحمه الله تمالي وهذا لان المتصدق يجمل ما يتصدق به خالصا لله تمالي باخراجه عن ملكه وحقه ولايتم ذلك الا بالاخراج من بده ولاخلاف فيه ين العلماء رحمهم الله تعالى فى الصدقة المنفذة وقال أهل المدينة رحمهم الله مجردالاعلام يكفي لذلك لما جاء في الاثرعن ابن مسمود رضي الله عنه وغيره اذا أعلمت الصدقة جازت وجعلوا ذلك قياس العتق فان العتق يزيل المعتق عن ملكه ويجعله لله تمالى ثم يتم ذلك بنفسه فكذلك الصدقة ولان الآخذ للصدقة هو الله تعالى قال الله تعالى ويأخذ الصدقات وقال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة تفع في كف الرحمن فيربيها كما يربى أحدكم فلوه حتى تصير مثل أحد . ولـكنا نقول هذا في ضمن الاتصال الى الفقير ليكون الفقير آخذاً كفايتهمن الله تعالي فانهعبد الله وكفاية العبد علىمولاه وقد وعدله ذلك بقوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقهـا ولهذا لم يكن للمعطى منة على الفابض وهذا المقصود لا يحصل قبل التسليم الى الفقير فلا تتم الصدقة بخلاف المتق فالعبد في يد نفسه فيصير قابضا نفسه مع أن المعتق متلف للملك والرق فيــه والاتلاف يتم بالتلف والمتصدق غير متلف للملك بل جاعل الملك لله تعالى خالصا وذلك فيضمن التمليك من الفقير فكما ان التمليك من الفقير لا يتم إلا بالتسليم اليه فكذلك جمله لله تعالى • فأماالصدقة الموقوفة على قول أبي يوسف رحمه الله تلزم بالاعلام وان لم يخرجها من يده الى يدالمتولى وعلى قول محمد رحمالله لايتم الابالاخراج من يده والتسليم الى المتولى وهو قول ابن أبى ليلى وحجته في ذلك أن ازالةالملك بطريق التبرع فتهامه بالتسليم كما في الصدقة المنفذة وهذا لانه لو لزمه قبل التسليم لصارت يده مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع في غير ما تبرع به فينبني أن يكون متبرعا في ازالة بده كما في ازالة ملكه وذلك بأن لم تم الصدقة قبل التسليم بل هذا أولى من الصدقة المنفذة فانجواز ذلك متفق عليه بين العلماء رحمم الله وفي جواز الصدقة الموقوفة ولزومهاخلاف ظاهرتم تلك الصدقةمع قوتها لاتم الا بالتسليم فهذا أولى وقال فالكتاب من جوز الصدقة غيرمقبوضة لم يفصل بين الصدقة الموقوفة والمنفذة وهو قول أهل المدينة رحمهم الله وكذلك من لم يجوزها الا مقبوضة والفرق بينهما من نوع التحكم وقد بيناأن ذلك لا يجوز وأبو يوسف رحمه الله يقول هـذه ازالة ملك لا تتضمن التمليـك فتتم بدون القبض

كالمنق بخلاف العدرة المنفذة فانها تنضمن التمايك وهذا لانالقبض انما يمتبر من المتملك أو من ناثبه ليتأكد مهملكه ألا نرى أنه لا يمتبر قبض غيره له بغير اذنه والصدة، الموقوفة لا يتملكها أحدد فلا معنى لاشتراط القبض فها . يوضحه أن المتولى مخنار الواقف فيده تقوم مقام يد الواقف لامقام يد الموقوف عليه فأنه مااختاره وربما لم يعلم به أيضا فاذا كانت تم بيد من اختاره الواقف فبيد الواقف أولي مخلاف المدل في الرهن فان يده كيد المرتهن هناك لانه لا يصير عمدلا الا برضا المرتهن واختياره ولهذا يصير المرتهن مستوفيا ديسه بهلاكه في يد العــدل ولان حق المرتهن ثبت في العين فتمكن فيجعل العدل ناثباًعنه وهنا الموقوف عليه في الغلة لا في المين فلا يمكن جمل المتولى نائبا عنه في قبض المين إلى هو نائب عن الواقف فلا معنى لاشتراط قبضه واستدل محدر حمه الله في الكتاب بحديث عمر رضي الله عنه فانه جمل وقفه في يد ابنته حفصة رضى الله عنها وأنما فعل ذلك ليتم الوقف ولكن أبو يوسف رحمه الله تقول فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصير منه في أوانه أوليكون في يدها بعد موته فأما أن يكون فعله لاتمام الوقف فلا وكان القاضي أبو عاصم رحمه الله يقول قول أبي يوسف من حيث المعنى أقوى لمقاربته بين الوقف والعتق من حيث أنه ليس في كل واحد منهما معنى التمليك وقول محمد رحمه الله أقرب الى موافقة الآثار. وعلى هذا الخان والرباط يتم عندأ بي يوسف رحمه الله تعالى بالتخلية بينه وبين الناسوان لم ينزل فيه أحد ولا يتم عند مجمد رحمه الله الابالنسليم الى المتولى أو بنزول الناس فيه ، وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم الا بالتسليم الى تيم يقوم عليه أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلا واحداً أو يستى من السقاية رجل واحد، وكذلك المسجد الا أن في المسجد تمامه عند محمد رحمه الله بأن يصلي الناس فيه بالجاعة لان التسليم الى المتولي في المسجد لا يتحقق اذ لا تدبير فيه للمتولى في اختيار من يصلى بالمسجد أو الاستغلال لان المسجد قــد تحرز عن ذلك وكذلك لاتدبير لاحد في سد باب المسجد لانه انكره لاهل المسجدأن يغلقوا باب المسجد فكيف بغيرهم فلهذا يوقف التمام على اقامة الصلاة فيه بالجاعة و في سائر الوقف للمتولى تدبير في ذلك فجمل التسليم الى المتولى متما للصدقة ولان المقصود في سائر الوقف منفعة العباد فيمكن جمل بد المتولي في ذلك عِنزلة يدهم والمقصود هنا اقامة العبادة لله تعالى في المسجد خالصاً ولايحصل ذلك الاباقامة الصلاة فيه . قال (ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعا على الفقراء فذلك جائز في قول ا

أبي يوسف رحمه الله لان القسمة من تمة القبض فان القبض للحيازة وتمام الحيازة فيما يقسم بالفسمة .ثمأصل الفبض عنده ليس بشرط في الصدقة الموقوفة فكذلك ماهومن تمَّة الوقف وهذا لان الوقف على مذهبه قياس المتق والشيوع لايمنع العتق فكذلك لايمنع الوقف الا أن المتق لا يتجزأ عنده لما في النجزى من تضاد الاحكام عند، في محل واحد وذلك لا يوجد في الوقف فيحتمل التجزي ويتم مع الشيوع في القدر الذي أوقفه وأما عند محمد رحمه الله لا يتم الوقف مع الشيوع فما يحتمل القسمة لان على مذهبه أصل القبض شرط لتمام الوقف فكذلك ما يتم به القبض وتمام القبض فيما يحتمل القسمة بالقسمة واعتبره بالصدقة المنفذة فأنها لاتتم في مشاع يحتمل القسمة كالهبة ويتم في مشاع لا يحتمل القسمة لأنه بالقسمة يتلاشى فلا تكون القسمة فيـه حيازة فكذلك الصدقة الموقوفة تجوز في مشاع لأ يحتمل القسمة ولا تجوزف مشاع يحتمل القسمة ما لم يقسم. وعلى هذا الخان والمقبرة والمسجد والسقاية يعني فيما يحتمل القسمة لانه لا يتم من الشيوع عند محمد رحمه الله تمالى. فأما المسجد والمقبرة لاتتم مع الشيوع فيمالا يحتمل القسمة لان بقاء الشركة عنع أن تكون البقعة لله تمالى خالصاً ولأنا لوجوزنا ذلك وقمت الحاجة الى المهايَّاة فتقبر فيه الموتى في سنة ثم تنبش في سنة أخرى ويزرع لمراعاة حق المالك ويصلى الناس في المسجد فىوقت ويتخذ اصطبلا فى وقت آخربحكم المهايأة وذلك ممتنع بخلافالوقف فالمقصود هناك الاستغلال فيهابق منه ملكا وفيما صار منه وقفاً فلو جاز مع الشيوع فيما لا يحتمل الفسمة لايؤدى الى تضاد الاحكام بل يستغل وتقسم الغلة على قدر الملك والوقف منه وذلك صحيح وكذلك لوجعل جميم الارض أو الدار لشيء من ذلك وأخرجه من يده ثم استحق بعضه مشاعاً بطل فى الـ كل ورجع الباقى اليه في حياته والي وارثه بعد وفاته لان بالاستحقاق يتبين بطلان تصدقه في القدر المستحق لانه لم يكن مملوكا له يومنذ ولا أجازه مالكه ولو جاز في القدر المملوك لكان لزومه التداء في الجزء الشائع وقد بينا أن ذلك لا يجوز فيما لايحتمل القسمة وهذا بخلاف ما اذا فعله في مرضه ثم مات ولامال له سواه فأبطله الوارث فيما زاد عن الثلث بتى الثلث صحيحاً لان حق الوارث أنمايثبت بعد الموت فابطاله في القدر الذي له ابطاله يقتصر على هذه الحالة فلايتبين به ان ابتداء الوقف في الجزء الشائم وأصل هذا الفرق في الهبة والصدقة المنفذة فانرجوع الوارث في البعض كرجوع الواهب وذلك لا يمنع بقاء المبـة فيما بقي لانه شيوع طاري،

فـكذلك في الصدقة الموقوفة وان استحق بعضه تميزا بعينه كان ما فعلهجائزاً فما بقىماضياً لوجهه لان بهذا الاستحقاق لم يتبين الشيوع فيابقي فان المستحق مميز ممابقي فهو عنزلة دارىن وقفهما فاستحقت احداهما وكذلك الحكم في الصدقة المنفذة اذاكان المستحق مميزا يقرر الصدقة فيما بقى وكذلك الحكم في الهبة بخلاف ما اذا استحق جزأ شائعاً ولا فرق عند استحقاق الجزء الشائع بين أن يكون المستحق كثيراً أولم يكن لان المانع الشيوع وند تحقق ذلك باستحقاق جزء تل ذلك أو كثر . قال ( واذا كانت الارض بين رجاين فتصدقا مها صدقة موقوفة على بعض الوجو هالتي وصفناها ودفعاها الي ولي يقومها كان ذلك جائزاً ) لان مثله في الصدقة المنفذة جائز أذا تصدق رجلان على واحد والمنى فيه أن المانع من تمام الصدقة شيوع في المحل ولاشيوع هنا فقد صار الكل صدقة مم كثرة التصدين بها والقبض للمتولى في السكل وجد جملة واحدة فهو وما لو تصدق رجل واحد سواء ولو تصدق كل واحد نهما بنصفهاشائماً على حدة صدقة موقوفة وجعل لها والياعلى حدة لم يجز لانهما صدقتان منفرقتان لانكل واحد منهما تصدق بنصيبه بعقد على حدة ألا ترى أنه جعل لنصيبه والياً على حدة ومثله في الصدقة المنفذة لا يجوز حتى لو تصدق احدهما بنصفها مشاعاً على رجل وسلم ثم تصدق الآخر بالنصف عليه وسلم لم يجزشي من ذلك وهذا لان قبضه في نصيب كلوأحد منهما لاقى جزأشا ثماً فكذلك قبض كل واحدمن الواليين هنا لاقى جزأ شائماً. قال (ولو تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على المساكين وجعلا الوالى لذلك رجلا واحدا فسله ها اليه جيماً جاز) لان عمام الصدقة بالقبض والقبض مجتمع فقد حصل قبض الكل من واحد فى محل عين والدليل على أن المعتبرهوالقبض في الهبة والصدقة المنفذة أنه لوباشر ذلك مع رجل في النصف ثم في النصف ثم سلم الكل اليه جاز ولو باشره في الكل ثم سلم اليه النصف لم بجز وكذلك أن جعلاها جميعاً إلى رجلين لأن الوالبين هنا كوال واحدحيث جملهما كلواحدمنهماواليافي صدقة مخلاف ماتقدم هناك من أن كلواحد من المتصدقين خص واحدا من الواليين فجمله والياً في صدقته فانما يلاقى قبض كل واحد منهما جزأ شائماً ألا ترىأن في الرهن لو أن رجلين رهنا عيناً من رجلين بدين لماعليهما جاز ولو قال على أن نصيب أحد الراهنين رهن عند احدهما ونصيب الآخر عند الآخر لم يجز وكذلك في الهبة والصدقة المنفذة ولووهبامن رجلين أوتصدقا عليهماجازعند أبي يوسف ومحمدر حمهماالله

ولوقالانصيب احد الواهبين لاحدهما بعينه ونصيب الاخرللآخر لم يجز وكذلك في الصدقة الموقوفة وقال (ولوتصدقا بها على واحد فوكل التصدق عليه رجلين تقبضها كل واحد منهما تقبض نصيب أحدهما خاصة فقبضا ذلك معا جاز وان كان القابض اثنين لانهما انماقبضاها لواحد فكل واحدمنه ماوكيل منجهته وقبض الوكيل كقبض الموكل فكان القبض مجتمعاً حكماً وان كان متفر قاصورة ﴿فَانَ قِيلَ ﴾ فني الصدقة الموقوفة الوليان كل واحدمنه القبض الموقوف عليه فينبغي أنجوزوان تفرق الوالى لا تحاد جهة الصرف ﴿ قلنا ﴾ لا كذلك بل كل واحد من الواليين عامل لمن جعله واليا في صدقت ولهذا لو لحقه عهدة فيما قبض رجع به عليه فاذا اختار كل واحد منهما في صدقته قيما على حدثه كان قبض كل واحد منهما في جزء شائم ولو تصدقا به على رجلين صدقة واحدة فوكل المتصدق عليهما رجلين كل واحد منهما يقبض ما تصدق به عليه أحد الرجلين دون الآخر فقبض الوكيلان جيعا أو أحدهما قبل صاحبه جاز ذلك لان فعل الوكيلين كفعل الموكيلين فان كل واحد منهما نائب وكيله في القبض ولو قبض الموكلان مماً أوأحداهما قبل صاحبه جاز ذلك لاتحاد الصدقة في جانب المتصدقين وتمامها عند قبض الآخر منهما فكذلك الوكيلان ألاترى انه لوكان المتصدق والمتصدق عليه واحدا فقبض النصف ثم النصف كان هذا وما لو قبض الكل جملة سواء وان قبضا أحد النصيبين كان لصاحبه ان يرجع فيه مالم يقبضا نصيب الآخر لان تمام الصدقة بتمام القبض ولا يتم القبض في مشاع يحتمِل القسمة فلم تتم به الصدقة وكان لصاحبه ان يرجع فيه كما قبل التسليم فان قبضا نصيب الآخر قبل رجوع الأول فيهفقد تمت الصدقة لتمام القبض منهما في الكل ولا رجوع فيه لواحد منهما بعد ذلك \* ولو تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على حدة ووكلا فيها رجلا واحدا فقيض نصيبهما مجتمعا أومتفرقا كانت الصدقة جائزة لانه حين قبض السكل فلا شيوع في المحل وان كان قبض نصيب أحدهما فله أن يرجع فيــه مالم يقبص نصيب الآخر لما بينا ان قبضه في نصيبه لاقى جزأ شائما فلا تتم به الصدقة قال (فان باعه وهو في مد الوكيل جاز يمه) لان الصدقة في نصيبه لم تم حين لم يقبض الوكيل نصيب الاخر وكان وجود القبض في نصيبه كعدمه فلهـذا جاز بيعـه وان مات فهو ميراث عنه فان قبض الوكيل نصيب الآخر بعد موت الاول فقبضه باطل والصدقة مردودة لان عوت الاول بطلت الصدقة في نصيبه وصار ميراثالورثته فلو جازت الصدقة في النصف الآخر

فالفبض بمد ذلك كان ذلك في جزء شائع وذلك غير جائز ويستوى ان كان قبضه باذن الثاني أو بنير اذن الثاني مخلاف ما قبل موت الاول لان حكم الصدنة في نصيب الاول موقوف على أن تهم بمَّام القبض وذلك يحصل بقبضه نصيب الثاني فلهذا تمت الصدقة في السكل وقال (دار بين رجلين تصدق احدهما بنصيبه منها على رجل وسلمه اليه أو الى وكيله ثم تصدق الآخر أيضا عليه بنصيبه وسلمه اليه أوالي وكيله لم يجزشي من ذلك ) لأنهما صدقتان متفرقتان فان تمام الصدقة بالقبض وقبضه في كل واحد من النصيبين لاقى جزأ شائما وإن لم يقبض نصيب الاول حتى تصدق الآخر بنصيبه عليه أيضا وقد أذن كل واحد مهما له في القبض فقبضهما جملة جاز لما بينا أن المانع افتراق القبض وقد قبض الكل جملة فكأن الصدقة منها عليه كانت جملة بمقدواحد وكذلك لو قبض نصيب كل واحد منهما على حدة بيده أو بيد وكيله فهو جائز لان قبضه تمحين قبض نصيب الآخر منهما وقبض وكيله له كقبضه وهذا بخـ لاف الاول فان هناك حين قبض نصيب الاول ماكان حكم الصـ دقة ثابتا في نصيب الآخر أصلا فتمين جه البطلان في نصيب الاول فيبطل حكم قبضه في نصيب الثاني بمد مابطل حكم الصدقة في نصيب الاول وبطل حكم قبضه في نصيب الثاني لملاقاته جزأ شائما وهنا حين قبض نصيب الاول كان حكم الصدقة ثابتا في نصيب الآخر فيتوقف حكم تمام الصدقة في نصيب الاول على تمام القبض وند نم ذلك بقبض الثاني. يوضحه أن هناك حين قبض نصيب الاول لم يكن متمكنا من قبض نصيب الثابي فأنما يمتبر حكم قبضه فيما تمكن منه خاصة وهو جزء إشائم وهنا حين قبض نصيب الاول كان متمكنا من قبض نصيب الثاني فيجعل ما تفرق من قبضـ م كالمجتمع لتمكنه من قبض الكل. قال ( واذا كانت الارض لرجل أو رجلين فتصدقا بها صدنة موتوفة وسلماها الى رجــل واحد وجعــل احدهما نصيبه موقوفا على ولده وولد ولده أبدآ ماتناسلوا فاذا انقرضوا كانت غاتها للمساكين وجعل الآخر نصيبه ونفاعلي اخوته وأهل بيته فاذا انفرضوا كانت غلته فىالحج يحج بها فى كل سنة أو كان المتصدق واحدا فجعل نصف الارض مشاعاً على الامر الاول ونصفها على الامر الآخر فذلك جائز)لانها صدنة واحدة يقبضها والواحد فلا يضرهم على أى الوجوه فرقوا غلمها ومعنى هذا ان تمام الصدقة بالقبضواذا كان الوالى واحدا فهو يقبضالكل جملة فتتم الصدقة بالكل بقبضه ثم بتفرق جهات الصدقة لاتتفرق الصدنة ألا ترى أن المتصدق لو

كان واحداً وفرق الغلة سهاماً بمضرا في الحجوبعضها في الغزو وبعضها في أهل بيته وبعضها في المساكين كان ذلك صدقة جائزة وكمذلك اذا كان المتصدق اثنين وعين كل واحد منهما لنصيبه مصرفا وهذا كله قول محمد فأماعند أبي يوسف الصدقة الموقوفة في جميم هذه الوجوه جائزة لانه يجوزها غيرمقبوضة فكذلك غير مقسومة وفالحاصل أن أبا يوسف يوسم في أمر الصدقة الموقوفة في قوله الآخر غاية التوسم وفي قوله الأول ضيق فيها غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه فقال لا تلزم في الحياة أصلا وتوسط قول محمد رحمه الله في ذلك ولهذا أفتي عامة المشايخ رحهم الله فيها بقول محمد رحمه الله ومما توسع فيه أبو يوسف رحمه الله أنه لا يشترط التأبيد فيهاحتي لو وقفها على جهة يتوهم انقطاعها يصحعنده وان لم يجمل آخرها للمساكين ومحمد رحمه الله يشترط التأبيد فيها فقال اذا كانت الجهة بحيث يتوهم انقطاعها لاتصح الصدقة اذالم يجمل آخرها للمساكين لانموجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وذلك يتأبدكالمتق واذا كانت الجهمة يتوهم انقطاعها فلم يتوفر على العقمد موجبه والتوقيت فيهذا المقد كالتوقيت في البيم فكان مبطلاوأبو يوسفرحه الله يقول المقصود هو التقرب الي الله تعالى والتقرب تارة يكون في الصرف الي جهة يتوهم انقطاعها وتارة بالصرف الى جهة لا يتوهم انقطاعها لاتصع الصدقة لتحصيل مقصود الواقف ، ومن ذلك أنه لوجعل مصرف الغلة لنفسه مادام حيا فذلك جائز عند أبي يوسف أيضا اعتباراً للابتدا. بالانتهاء لانه يجوز الوقف على جهة يتوهم انقطاء ما واذا انقطمت عادت الغلة إليه في الانتهاء فكما يجوز ذلك في الانهاء فكذلك في الابتداء لجواز أن يقدم نفسه على غيره في الغلة وهذا لان ممنى التقرب لاينعدم بهذا قال عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل على نفسه صدقة وقال عليه الصلاة والسلام أبدأ بنفسك ثميمن تمول فأما عند محمد رحمه الله أذا جمله وقفا على نفسه أوجعل شيئاً من الغلة لنفسه مادام حيا فالوقف باطل وهو مذهب أهل البصرة رحمهم الله لان التقرب بازالة الملك واشتراط الغلة أو بمضها لنفسه عنع زوال ملكه فلا يكون ذلك صحيحا وكذلك لوشرط الغلة لامائه فهو كاشتراطه لنفسه ولكن ذكر محمد أنه اذا اشترط الغلة لامهات أولاده فذلك جائز وهذا على أصل أبي يوسف غير مشكل وعلى قول محمد رحمهالله هو مستحسن على مانبينه بعد هذا ان شاء الله تعالى ﴿ وَمَن ذَلِكُ أَنَّهُ اذَا شَرَطَ فِي الوَّوْفَ انْ يستبدل به أرضاً أخرى اذا شاء ذلك فهوجائز عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمدوهو قول

أهل البصرة رحمهم الله الوقف جانز والشرط باطل لان هذا الشرط لا يؤثر في المنع من زواله والوةن يتم بذلك ولا ينعدم به معنى التأبيد في أصـل الوقف فيتم الوقف بشروطه ويبقي الاستبدال شرطاً فاسداً فيكون باطلا في نفسه كالمسجد اذا شرط. الاستبدال به أو شرط أن يصلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله • قال (ولو شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف فعلى قول أبي يوسف الوقف جائز والشرط جائز كما هو مذهبه في التوسم في الوقف وقال هلال بن يحيى الوقف باطل وهو قول محمد وقال يوسف ابن خالدالسمني الوقف جائز والشرط باطل لانه ازالة ملك لاالى مالك فيكون عنزلة الاعتاق واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل وأتخاذ المسجد صحيح فكذلك في الوقف ومحمد يقول ان تمام الوقف يمتمد تمام الرضا ومم اشتراط الخيارلايم الرضا فيكون ذلك مبطلاللوقف عنزلة الاكراه على الوقف هثم تمام الوقف على مذهبه بالقبض وشرط الخيار عنم تمام القبض ألا ترى ان في الصرف والسلم لا يتم القبض مع شرط الخيار وبه فارق المسجد فالقبض هناك لبس بشرط أنما الشرط إقامة الصلاة فيه بالجماعة وقد وجــد ذلك مع شرط الخيار فلهذا كان مسجداً ثم شرطه غــير معتبر في اتخاذ المسجد فلا يفسد بفساد الشرط وشرطه في الوقف مراى وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاحدفالفاسدمن الشروط يبطله وأبو يوسفرحه الله يقول الوقب يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ ببعض الاسباب واشتراط الخيار للفسخ فيكون عنزلة البيع فى أنه يجوز اشتراط الخيار فيه وهذا في الحقيقة بناء على الاصل الذي ذكرنا له فانه يجوز أن يستثني الواقف الغلة لنفسه مادام حيا فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه ثلاثه أيام لنروكي النظر فيه · قال (فان خرب ما حول المسجد واستغنى الناسءن الصلاة فيه فعلى قوله أبي يوسف رحمه الله لا يعود الى ملك الثاني ولـكنه مسجدكما كان وعند محمد رحمه الله يمود الى ملك الثاني والى ملك وارثه وان كان ميتا ) لانه جعل هذا الجزء من ملكه مصروفا الى قربة بمينها فاذا انقطم ذلك عاد الى ملمكه كالحصر اذا بمث بالهدى ثم زال الاحصار فادرك الحج كان له أن يصنم بهديم ما شاء وقال (ولو شترى حصر المسجدا وحشيشاً فوقع الاستغناء عنه كان له أن يضع به ماشا، وأبو يوسف رحمه الله يقول اذاتم زوال العين عن ملكه وصار خالصاً لله تمالى فلا يعود الى ملكه بحال ) كما لو أعتق عبده وهذا لان القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولها فان

الناس في المساجد شرعاً سواء فيصلي في هذا الموضع المسافروزومارة الطريق وهكذا يقول في الحصير والحشيش انه لايعود الى ملسكه ولكن يصرفالي مسجد آخر بالقرب من ذلك المسجدوهدى الاحصارلم يزل عن ملكه قبل الذبح \* واستدل أبو يوسف رحمه المه بالكمبة فان في زمان الفترة قد كان حولالكعبة عبدة الاصنام ثملم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصاً لله تعالى فكذلك سأئر هذه الساجد في الحقيقة انما ينبني هذا على مايينًا فان أبا يوسف رحمه الله تعالى لايشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه ليصير مسجداً فكذلك في الانتهاء وان ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجداً ومحمد يشترط في الابتداء اقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجداً فكذلك في الانتهاء اذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يخرج من أن يكون مسجداً ، وحكى ان محمداً رحمه الله مر بمزبلة فقال هذا مسجد أبي يوسف يريد به أنه لما لم يقل بموده الي ملك الثاني يصير مزبلة عند تطاول المدة \* ومر أبو نوسف باصطبل فقال هــذا مسجد محــد يعني أنه لما قال يعود ملــكا فريما يجعله المالك اصطبلا بعد أن كان مسجداً فكل واحد منها استبعد مذهب صاحبه بما أشار اليه \* ثمذ كر في الاصل بعض صكوك الوقف وشرح ماهو من رسم الصكوك في ذلك مذكره في كتاب الشروط وانما نذكر هنا من ذلك مايتصل بالوقف ، فنــه انه ذكر في المصارف وعلى ذوى الحاجـة من موالى فلان بن فلان ومولياته ولم بذكرالاسفل أو الاعلى وتأويل هذا اذا كان فلان من هؤلاء العرب لا ولاء عليه فان كان عليه ولاء فالوقف بهذا اللفظ لايصح مالم يين الاعلى أوالاسفل على قياس الوصية فانه لو أوصى لمو الى فلان ولفلان موال أعتقوه وأعنقهم فانه لاتصح الوصية مالم يين الاسفل أوالاعلى . منصوص عليه في الوصايافي الجامم فكذلك الوقف، ومن ذلك أنه يشترط فيه أن يرفع الواليمن غاته كل عام مايحتاج اليه لاداء المشر والخراج وما يحتاج اليه لبذر الارض ومؤنتهاوأرزاق الولاة لهـا ووكلائها وأجور وكلائها ممن يحصـدها ويدرسها وغـير ذلك من نوائبها لان مقصود الواقف استدامة الوقف وان تكون المنفعة واصلة الي الجهات المذكورة في كل وقت ولا يحصل ذلك الابرفع هذه المؤن من رأس الغلة وذلكوان كان يستحق بغير الشرط عندنا الا انه لا يؤ.ن جهل بعض القضاة فريما يذهب رأى القاضي الى قسمة جميم الغملة بناء على الظاهر واذا شرط ذلك يقع الامن بالشرط والمقصودبالكتاب التوثق فينبغى

أن يكتب على أحوط الوجوء فيتحرز فيه من طعن كل طاءن وجهل كل جاهل \* ومن ذلك قالوان مات القيم فيه في حياة الواقف فالامر فيه الى الموقف يقيم فيه من أحب ولا شك في جواز هذا الشرط على أصل أبي يوسف لانه يجوز اشتراط الواتف الرأي لنفسه في الاستدلال بالوةف فني نصب القيم أولى وكذلك عندمحمد رحمه الله لانجوز شرط الاستبدال بالوقف لما فيه من شرط اعادة العين الأولى الي ملكه وذلك لا يوجد هنا وقد بينا أن القيم نائب عن الواقف بمنزلة الوكيل له في نصيبه ليعمل للموقوف عايهم باعتبار أنه جمل منفعهم كمنفعته فاشتراط رأيه فى نصب قيم آخر بعد موت الاول بحقق المقصو دبالوقف ولايغيره قال (فان مات بعده فأوصى الى غيره فوصيه يمنزلته) لان الواقف نصبه ليكون ناظراً له محصلا لمقصوده وقد يعجز عن ذلك بموته فيكون آذنا له في الاستمانة بغيره بعدموته كماأن للوصي أن يوصي الى غيره وهذا المعنى يخنى على بعض القضاة كما خنى على بعض الملما، فلم يجوزوا للوصى أن يوصي الى غيره فيشترط ذلك في الكتاب للتحرز عن هذا .قال(وان مات ولم يوص الى أحد فالرأى فيه الى القاضي) لانه نصب ناظراً لـكل من عجز ينفسه عن النظر والواقف ميت ومصرف الغلة عاجز عن التصرف في الوقف لنفسه فالرأى في نصب القيم الى القاضي. قال (ولا يجعل القيم من الاجانب ماوجد من أهل يت الموقف وولده من يصلح لذلك) لانه لولم يذكر هذا الشرط كان للقاضي أن ينصب أجنبيا اذا رأى المصلحة في ذلك ومقصودا واقف أن يكون ذلك في أهل بيته وولدم اما ليكون الوقف منسوبا اليه ظاهراً أولان ولده أشفق على وقف أبيه من غيره وبذكر هذا في الكتاب ليتحرز القاضي عن خلاف شرطه ، قال ( وان لم يجد فيهم من يصلح له فجعله الى أجنبي ثم صار فيهم من يصلح لذلك صرفه اليه) لانه بدون الشرط لايستحق على القاضي أن يفعل ذلك والانتهاء لا يمتبر بالابتدا. في بعض الاحكام ألاترى أن المدة تمنع ابتداء النكاح ولاتمنع البقاء والاباق في المبيع كذلك فاذا ذكر هذا في كتابه وجب على القاضي مراعاة شرطه لقوله تمالي فأنماائمه على الذين يبدلونه وكونه في يد ولده اذا كان يصلح لذلك أنفع وان خاف أن يبطل بمض القضاة وقفه ونقضه فأحبالي أن يتحرز من ذلك \* وفيه طريقان (أحدهما)أن يكتب في صكه وان أبطله قاض أوغيره بوجه من الوجوه فهذه الارض بأصلها وجميم ما فيها وصية من مال فلان تباع فيتصدق بثنها على من سمينا في كتابنا وهذا لان القاضي أعما يبطل عند

خصومة وارث أوغريم لاتصال المنفعة اليه وذلك ينعدم بما يذكره الموقف فلا يشتغل أحد بإبطاله والوصية تحتمل التعليق بالشرط فانها في الاصل انبات الخلافة بمد الموت والتعليق بالشرط يليق به (والوجه الثاني: ان الموقف بعد اتمام الوقف بالتسليم الى المتولى يخاصم فيه الى قاض يرى اجازته ويطلب منه ابطاله حتى يقضى القاضى باجازته فينفذ قضاؤه لأنه قضى عن اجتهاد في مجلسه وليس لاحد بمد ذلك ابطاله فاما أن يكون اجازته في نسخة على حدة وبشهد الشهود على ذلك ويكتب ذلك في آخرصك الوقف والذي جرى الرسم به لا أن أنهم يكتبون اقرار الواقف بذلك والمقصود لايحصل فاقراره لايكون حجة في حق الذي يرى ابطاله وربما يكتبون وقد رفع هذا الى قاض من القضاة وهذا كذب أنه يكن رفع الى أحد ولا رخصة في الكذب والمقصودلايتم به أيضاً فرعايذهب اجتهاد قاض الى أن القضاء والاجارة من المجهول لا تعتبر فاعايتم المقصود عاذكر نا قال (ولا يجوز أن يوقف على تجهيز الرجل بالكراع والسلاح والنفقات في سبيل الله تمالى وبين ذلك في صك )وهذا لانه من باب القربة والطاعة فانه جهاد بالمال والجهاد سنام الدين وهذه جهة لا انقطاع لها ما يقيت الدنيا قال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماضمنذ بيثني الله تعالى الى أن يقاتل آخر عصابة من أمتى الدجال فلرذا يجوز الوقف على هذه الجهة. قال (وان كان في الضيعة مماليك وأزواجهم وأولادهم يعملون فيها فوقفها بمن فيها منهم وسماهم جاز ذلك ) لان المقصود وهو الغلة بعملهم يحصل والوقف فان كان يختص بالمقار فيجوز أن يثبت في المنقول تبعاً للمقار وعلى هذا آلات الحرالة اذا ذكرها في الوقف يثبت فيها حكم الوقف تبماً وهو كالشرب والطريق يدخـل في البيم تبماً وان كان لايجوز الببع فيه مقصوداً ثم في وقف المنقول مقصوداً اختلاف بين أبي يوسف وعمد رحمهاالله ذكر مفالسير الكبير والجواب الصحيح فيمان ماجرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف وذلك كثياب الجنازة وما يحتاج اليه من القدور والأواني في غسل الميت والمصاحف والسكراع والسلاح للجهاد فأنه روى أنه اجتمع في خلافة عمر رضي الله عنه ثلمًا ته فرس مكتوب على الخاذها جبيس في سبيل الله تمالي وهذا الاصل معروف أنماتمارة الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز وبهذا الطريق جوزنا الاستبضاع فيما فيه تمامل لقوله عليمه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال (واذاوقفها على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك وسمى

الكا, واحدة منهن كل سنة شيئاً مملوماً في حياة فلان وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز) وعلى هذا أصل أبي يوسف ظاهر وقد بينا انعنده لوشرط بعض الغلة لنفسه في حياته جاز فلامهات أولاده أولى وانما الاشكال على قول محمدر حمه الله فأنه لا يجوز أن يشترط ذلك لنفسه واشتراطه لامهات أولاده في حيانه بمنزلة الاشتراط لنفسه ولكنه جوز ذلك استحساناً للعرف ولابه لابد من تصحيح هذا الشرط لهن لانهن يعتقن عوته واشتراطه لهن كاشتراطه لسائر الاجانب فيجوز ذلك في حيانه أيضاً تبعاً لما بعد الوفاة كماقال أنوحنيفة وأصل الوقف اذا قال في حياتى وبعد بمانى بما يتعلق به اللزوم وكذلك ان سمى فيذلك لمدبر يعلانهم يعتقون عوته كامهات الاولاد تخلاف العبيد والاماء على قول محمد . وأبو يوسف يجوز ذلك كله واعايشترط مالم يتزوجن لان مقصوده توفيرالمنفعة عليهن مادمن في بيته مشفولات بخدمة أولاده وذلك ينعدم بالتزوج . أو مقصوده من ذلك النحرز عن ضياعهن لعجزهن عن التكسب ويختص ذلك بماقبل التزوج فمن تزوجت منهن تستحق النفعة على زوجها فالهذا قالمالم يَّرُوجِن. قال (فاذجمل الرأي في توزيع الغلة على الفقراء أوالقرابة في الزيادة والنقصان الي القيم جاز ذلك) لانرأى القيم قائم مقام رأيه وكانله في ذلك التفضيل عند الوقف رأيا فيجوز أن يشترط ذلك فيالقيم بعده وهذا لانالمصارف تتفاوت في الحاجة باختلاف الاوقات والامكنة فقصوده أن تكون الغلة مصروفة الى المحتاجين في كل ونت وانما يتحقق ذلك بالزيادة والنقصان بحسب حاجتهم والصرف الى البعض دون البعض اذا استنني البعض عنه فلهذاجوز لهأن يجمل الرأى في ذلك الى القيم «وان كتب لامهات أولاده وجواريه اللاتي جملن حرائر بعد موته كتابا أنه تصدق عليهن في حياته وجعل لهن بعد وفاته سكني منازل وسهاهن وبين حدودهارمواضعهاتسكن كل امرأة منهن من ذلك بقدر مايكفيها ماعاشت وأى امرأة منهن تزوجتأ وخرجت منتقلة الى غيرهذه المنازل فلاحق لها في السكني ونصيبها مردود علىمن بقيت منهن فذلك جائز اعتبارآ للسكني بالغلة فان الغلة تدل على المنفعة واذا صعمنه هذا الشرط لهن في الغلة فكذلك في المنفعة وهـذا لان مقصوده اتصال حاجتهن اليهن لـكميلا يضعن بمده وربما تكون حاجتهن الى السكني دون الغلةوقد أعطاهن فيحياته من المال مايكفيهن وانما وضم هذه المسائل في أمهات الاولاد لأن الحكم في الزوجات الحرائر بخلافه لان الزوجات يرجمن الى قراباتهن ولا قرابة لامهات الاولاد في دار الاسلام فلهذا ذكر المسائل فيهن وقال

وان لم ختج من بقي منهن كان ذلك ميراثًا على فرائض الله تعالى ) ولـكن هذا الشرط يجوز عند أبي يوسف رحمه الله في الحياة والموت لما بينا أنه يتوسم في أمر الوقف فلا يشترط التأبيد واشتراط العود الى الورثة عند زوال حاجة الموقوفعايه لانفوت موجب العقد عنددفأما عند محمدر حمه الله التأبيد شرط للزوم الوقف في الحياة فاشتراط العود الى الورثة يعدم هذا الشرط فيكوزمبطلا للوقف الا أن يجمل ذلك وصية من ثلثه بعد موته فحينئذ بجوزذلك بمنزلة الوصية لمعلوم بسكني داره بعد موته مدة معلومة فان ذلك جائز من ثلثه ويمو دالى الورثة اذا سقط حق الموصى له فكذلك في حق أمهات الاولاد اذا سهاهن وان كتب أنه جمل لهن في حياته وأوصى لهن من بعد وفاته لكل واحــد منهن مخدمها ومتاعها وحلمها وثيابها وجوهرها وسميماجعل لسكل واحدة منهن من ذلك وبين قيمته ووزنهوأنه قدجمل لها في حياته وصحته ذلك ودفعه اليها وأوصى لهابعد وفاته فانه تجوز الوصية من الثلث ولاتجوز في الحياة عندهم جميماً وأما غند محمدر حمه الله لايشكل وعند أبي يوسف رحمه الله لانه يملكهن الاعيان هنا والملوكة ايست من أهل التمليك فلا يصح التمليك منهن الا باعتبار حريتهن وذلك بمدوفاته فعرفنا أنه تمليك مضاف إلى مابعد الموت فيكون وصية من الثلث وفيما سبق لايملك بالوقف احد شيئاً ولـكن يخرجالمين عن ملـكه فيجمله موقوفاً عليهن لحاجتهن الى السكنىوذلك يتم منه فى الحال فاذاكان صحيحاً حين أخرجالوقف من ملسكه تم ذلك معتبراً من جميع ماله ومحمد رحمه الله هكذا يقول فيما لايمود اليه والى ورثته بعد ذلك محال بأن جعل آخر وقفه على جهة لاتنقطع فان كان بحيث يعود اليه والى ورثته بعد وفاته لايتم زواله عن ملكه فأنماستي تمليكه منهن وذلك لايجوز في حياته وأنما يجوز بعد وفاته فيكون بمزلة الوصية بالسكني تعتبر بالثلث من ماله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## ۔ ﴿ كتاب المبة ﴿

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالى املاء: اعلم بأن الهبة عقد جائز ثبت جوازه بالـكتاب والسنة أما الـكتاب فقوله تمالى واذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والمراد بالنحية العطية وقيل المراد بالتحية السلام والاول أظهر فان قوله أو ردوها يتناول ردها بعينها والحا يتحقق

ذلك في المطية وقال الله تعالى فان طبن ' ـ كم عن شيء منه نفساً فكاوه هنيئاً مريئاً واباحة الاكل بداريق الهبة دليل جواز الهبة .والسنة حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الواهب أحق بهبته مالم يثبت منها ولانه من باب الاحسان واكتساب سبب التودد بين الاخوان وكل ذلك مندوب اليه بعد الايمان واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تهادوا تحابو ، ثم الملك لايثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا وقال مالك رحمه الله تمالي يثبت لأنه عقد تمليك فلا يتوقف ثبوت الملك به على القبض كعقد البيع بل أولى لان هناك الحاجة الى اثبات الملك من الجانبين وهنا من جانب واحــ فاذا كان مجرد القول يوجب الملكمن الجانبين فمنجانب واحد أولى وحجتنا في ذلكماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الحبة الا مقبوضة معناه لايثبت الحـكم وهو الملك اذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على هذا فقد ذكر أقاويلهم في الكتاب ولان هذا عقد تبرع فلا يثبت الملك فيه بمجرد القبول كالوصية وتأثيره ان عقد النبرع ضعيف في نفسه ولهذا لايتعلق به صفة اللزوم والملك الثابت للواهب كان قوياً فلا يزول بالسبب الضعيف حتى ينضم اليه ما يتأيد به وهو موته في الوصية لـكون الموت منافياً للـكه وتسليمه في الهبة لازالة يده عنه بعد ايجـاب عقد التمليك لغيره. يوضعه أن له في ماله ملك المين وملك اليد فتبرعه بازالة ملك المين بالهبة لايوجب استحقاق ما لم يتبرع به عليه هو اليد ولو أثنتنا الملك للموهوب له قبل التسليم وجب علي الواهب تسليمه اليه وذلك بخالف موضوع التبرع بخلاف المعاوضات. والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب اللك للمتصدق عليه الا بالقبض خلافًا لمالك رحمه الله ، وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بمدهم رضى الله تعالى عنهم وكان على وابن مسعود رضى الله عنهما يقولان اذا أعلمت الصدقة جازت وكان ابن عباس ومساذ رضي الله عنهم يقولان لا تجوز الصدقة الا مقبوضة وعن شريح وابراهم النخمي رحمهما الله تعالي فيه روايتان ذكرهما في الـكتاب فأخذنا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما وحملنا نول على وعبدالله ين مسعود رضى الله عنهما على صدقة الرجل على ولدد الصفير وذلك بالاعلام يتم لانه يصير قابضا له والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالى مالى وهل لكمن مالك الا ما أكلت فأفنيت أولبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهومال الوارث فقد شرط النبي عليه الصلاة والسلام

الامضاء في الصدقة وذلك بالفبض يكون وقد بينا هذا في كتاب الوقف، ثم الهبة والصدقة قد تكون من الاجانب وقد تكون من القرابات وذلك أفضل لما فيه من صلة الرحم واليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاسح ولهذا بدأ المكتاب بحديث رواه عن ابراهيم عن عمر رضى الله عنه قال من وهب لذى رحم محرم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها . وذكر بعد هـذا عنعطاء ومجاهد عن عمر رضي الله عنه قال من وهب هبة لذى رحم محرم فقبضها فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع فيها مالم يثب منها. والمراد بقوله ذي رحم محرم قد ذكر ذلك في بعض الروايات وهذا لأنه يفترض صلة القرابة المتأبدة بالمحرمية دون القرابة المتحرزة عن المحرمية وهو كما يتلى في الفرآن في قوله سبحانه وتعالى والقوا الله الذي تساءلون به والارحام أي القوا الارحام أن تقطعوها وقال الله تعالى وتقطعوا أرحامكمأولئك الذين لعنهم فأصمهم وأعمى أبصارهم والمراد الرحم المتأبد بالمحرمية \* ثم ان الحديث دليل أن الهبة لا تم الا بالقبض لأنه اعتبر القبض للمنع عن الرجوع وهو دليل لنا أن الوالد اذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجم فيها كالولد اذا وهب لوالده وهـذا لان المنـع من الرجوع لحصول المقصود وهو صلة الرحم أولما فى الرجوع والخصومة فيــه من قطيعة الرحم والولاد في ذلك أقوي من القرابة المتأبدة بالمحرمية. وفيه دليل على أن من وهب لاجنبي هبة فله أن يرجع فيهاما لم يعوض منهالفوله عليه الصلاة والسلام ما لم يثب والمراد بالثواب العوض فعمر رضى الله عنه إمامنا في المسئلةين بحتج بقوله رضي الله عنه على الخصموقد قال عليه الصلاة والسلام اينما دار الحق فعمرمعه وان ملكاينطق على لسان عمر(وعن)عائشة رضي الله عنها قالت نحلني أبو بكر رضي الله عنه جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضره الموت حمد الله تعالى وائني عليه ثم قال يابنية ان أحب الااس الى غنى أنت وأعزهم على فقرا أنت وانى كنت نحلتك جــذاذ عشرين وسقاً من مالى بالعالية وانك لم تكونى قبضتيه ولا حزتيه وانما هو مال الورثة وانما هما اخواك واختاك قالت فقلت فانما هي أمعبدالله يعني اسماء قال انه ألفي في نفسي أن في بطن بنت خارجه جارية. ثم ذكر عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها ان ابًا بكر رضي الله عنه نحلها أرضا له وفي هذا دليل ان الهبةلا تتم الا بالقبض وانه يستوى في ذلك الاجنبي والولد اذا كانا بالغين. وفيه دليل على أن الهبة لاتتم الا بالقسمة فيما يحتمل القسمة لان أبا بكر رضي الله عنه أبطل لعدم القبض

والحيازة جميعاً نقوله وانك لم تكوني قبضتيه ولاحزتيه والمراد بالحيازة القسمة لانه يقالحاز كذا أى جعله في حيزه نقبضه وحازكذا أى جعله في حيزه بالقسمة ولوحملناه على القبض هنا كان تكراراً وحمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار وفيه دليل أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تكون باطلة لان أبا بكررضي الله عنه باشرها ولكن لا يحصل الملك الا بعد القسمة كما لا يحصل الملك الا بعد القبض ولا نقول الهبة قبل القبض باطلة وفيه دليل ان التسليم كالنمليك المبتدا لان أبا بكر رضى الله عنه امتنع من ذلك لمرضه فان المريض ممنوع من ايثار بعض ورثته بشيء من ماله بطريق النبرع ولكن طيب قلبها بما قال انتداما الى ما ندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله امرأ أعان ولده على بره بدأ كلامه بالحمد والثناء على الله تعالى وكل مسلم مندوب الى ذلك خصوصاً في وصيته . ثم يستدل بقوله ان أحب الناس إلى غني أنت وأعزهم على فقرآ أنت أى أشدهم من تفضيل النني الشاكر على الفقير الصار ولاشك أن أبا بكر رضي الله عنه كان محب لها أعلى الدرجات والحكن المذهب عندنا أن الافضل ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكيناوأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين وقال صلوات الله وسلامه عليه الفقر أزين بالمؤمن من العذار الجيد على خد الفرس، وكذلك أبو بكررضي اللهعنه اختار الفقر لنفسه حين أنفق جميع ماله على رسول اللهصلي الله عليه وسلم فعرفناأنه انما قال ذلك تطييباً لقلبها أو أحبالغني لها لمجزها عن الكسب أو ظن الهيشق عليهاالصبر على الفقر فلهذا قال أحب الناس الي غني أنت واني كنت تحلتك جذاذ عشرين وسقاً من مالي بالعالية وذلك اسمموضع وقد كان وهب لها قدر عشر من وسقاً من ماله في ذلك الموضع قال وانما هو مال الورثة. وفيه دليل على أن حق الوارث يتعلق بمال المريض مرض الموت وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك فهو مال الوارث أو قال ذلك باعتبارأن مآله الى ذلك كقوله تعالى المكميت وانهم ميتون. وانما هما أخواك واختاك وانما ذكرذلك لتطييب قلبها انه كان لا يسلم لك فلا يبعد عنك فأشكل على عائشة رضي الله عنها قوله واختاك لانها ما عرفت لها الا اختا واحدة وهي أم عبد الله فقال أبوبكر رضي الله عنه أنه ألتي في نفسي أن في بطن بنت خارجة جارية يمني أم حبيب امرأته وكانت حاملا. وفيه دليل أن الحمل من جملة الورثة وانه لابأس للانسان أن يتكلم بمثل هذا بطريق الفراسة فان أبا بكر

رضى الله عنه قال ذلك بفراسته ولم يكن ذلك منه رجماً بالغيب فان مافى الرحم لايعلم حقيقته الاالله تمالي كما قال الله تمالي ويعلم ما في الارحام \* ولهذا قيل أفرس الناس أبو بكر رضي الله عنه حيث تفرس في حبل امر ته أنها جارية فكان كما تفرس و تفرس في عمر رضي الله عنه حين استخلفه بعده ( وعن ) عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا اذا وهب الرجل لابنه الصغير هية فأعلمها فرو جائز وبه نأخذ فان حق القبض فما يوهب لهذا الصغير الى الاب لو كان الواهب اجنبياً فكذلك اذا كان الواهب يصير قابضاً له من نفسه فتم الهبة بالقبض ولا بد من الاعلام ليحصل المقصود به فالولد لا يمكن من المطالبة به ما لم يكن معاوماً له وهومعني ما روى شريح انه سئل ما يجوز للصبي من نحل ابيـه قال المشــهود عليه والمراد الاعلام فالاشهاد فى البية ليس بشرط للاعام وانما ذكر ذلك للتوثق حتى يتمكن الولد من اثبات ملك بالحجة بعد موته على سائر الورثة (وعن ) ابراهيم قال الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم اذا وهب احدهما لصاحبه هبة لم يكن لهان يرجع فيها وبه نأخذ فان ماينهما من الزوجية نظير القرابة القريبة ولهذا يتعلق بها التوارث من الجانبين بغير حجب وعتنم قبول شهادة كلواحد منهما لصاحبه وهذا لان القصو دحصل بالهبة وهو تحقيق ما ينهما من معنى السكن والازدواج وفى الرجوع ايقاع العداوة فيما بينهماوالنفرة والزوجية بمعنى الالفة والمودة فلا يجوز لاحدهما الاقدام على مايضاده وهذا كان مانعا من الرجوع فيا بين القرابات (وقال) في الرحل يهب لامرأته أولبعض ولدهوقد أدرك وهو في عياله ان ذلك جائز اذا أعلمه وان لم يقبض ذلك الموهوب له و وله يأخذ ابن أبي ليلي فيقول اذا كان الموهوب له في عياله فيده في قبض الهبة كيــده كما في الصغار ، ولسنا نأخذ بذلك لانه لابد من نوع ولاية له ليجعل قبضــه بذلك كقبض الموهوب له ولا ولاية له عليهم بعد البلوغ وان كان يعولهم ألا ترى،أن النني " يمول بعض المساكين فينفق عليهم ثم لو تصدق عليهم لايتم ذلك الا بالاعلام ما لم يسلمه اليه (وءن ) عطاء بن السائب عن شريح رحمهما الله أنه سأله عن الحبيس فقال أنما أقضى ولست أفتى فأعدت عليه المسئلة فقال لاحبيس عن فرائض الله تعالى. وبه يأخذمن يقول لا ينبغي للقاضي أن يفتي وهــذا فصل تكلم فيــه العلماء رحمهم الله. فمنهم من يقول في العبادات لابأس بأن يفتي وفي المعاملات لايفتي لكيلايقف الخصم على مذهبه فيشتغلوا بالحيل على مذهبه ومنهممن يقول لايفتي في مجلس القضاء وله أن يفتي في غير مجلس الفضاء

لانه لواشتغل بها في مجلس القضاء وكل واحد منهما أمر عظيم فربما يتمكن الخلل في أحدهما وهو متمين للقضاء فيشتغل بما تمين له ويدع الفتوى لغيره . والاصح عندنا انه لا بأس له أن يفتي اذا كان أهلا لذلك وقــدكان الخلفاء الراشــدون رضي الله عنهم يقضون بين الناس ويفتون .والقضاء في الحقيقة فتوى الاأنه فتوى فيه الزام ولهذا كان القاضي في الصدر الاول يسمى مفتيا ألا ترى ان شريحا أفتى لما أعاد السؤال بقوله لا حبيس عن فرائض الله تعالى فهو دليل أبي حنيفةرضي الله تمالي عنه في أن الوقف لا يتعلق به اللزوم وقــدروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بيناه في الوقف (وعن) ابن عباس وشريح رضي الله عنهما قالا جا، محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبيس وهكذا عن الشعبي . وفيه بيان أنه كان معروفا فيما بينهم أن الوقف لا يتعلق به اللزوم ( وعن) عمر رضي الله عنه قال مابال أحــدكم يتصدق على ولده بصدة لا يحوزها ولا يقسمها يقول ان أنامت كانت له وان مات هو رجمت الى وايم الله لا يتصدق منكم رجل على ولده بصدقة لم يحزها ولم يقسمها ثم مات الا صارت ميراثا لورثته وهكذا نقل عن عُمان رضي الله عنه. وفيه دليل أن الصدقة لاتم الا بالقبض والقسمة لان المرادبالحيازة المذكورة في هذا الحديث القبض فانها قرنت بالقسمة فلو حملنا الحيازة على القسمة كانت تكراراً ولو حملناهاعلى القبض كنا قد استفدنا بكل لفظ فائدة جديدة .وفيه. دليل أنه أذا مات بعد ما تصدق على ولده قبل أن يسلمها اليه فهو ميراث للورثة وتأويله أذا كان الولد بالغا فهو حجة على ابن أبي ليلي لانه لم يفصل بين ان يكون في عيال الأب أولا يكون ولوكان المراد الولد الصغير فاذا لم يقسمها لم يثبت الملك للولد فكان ميراثا عن الاب بعد موته (وعن) على رضى الله عنه قال اذا وهبت المرأة لزوجها هبة فان شاءت رجعت فيها اذا هي ادءت أنه استكرهها وانوهب هولها شيئاً فليس له أن يرجع في الهبة وليسمر اده الفرق بينهما في الرَّجُوع بحكم الزوجية وانما مراده أن الدعوى من المرأة أنها كانت مكرهة مسموع ومن الزوجلا لاعتبار الظاهر فالظاهر ان الزوج يتمكن من اكراه زوجتهوالمرأة لا تمكن من اكراه زوجها والظاهر ان المرأة تخاف على نفسها من جهــة الزوج بما يثبت به الأكراه من الضرب والحبس والزوج لا يخاف ذلك من جهة امرأته . وفيه دليل أن الهبة من المكره لا تصح لان شرط صحة الهبة تمام الرضا والاكراه بعدم الرضا. قال (ومن وهب هبة مقسومة لذى رحم محرم وسلمها اليه فليس له أن يرجع فيها وان وهبها لاجنبيأو لذى

رحم ليس بمحرم فلهأن يرجم فيها)وهما فصلان(أحدهما) اذا وهب لاجنبي شيئاً فله أن يرجم في الهبة عندنا مالم يعوض منها في الحكم وانكان لا يستحب له ذلك بطريق الديانة وعندالشافي ليس له أن يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيمايهب لولده وفي رواية قال لا يحل فقد نني الرجوع أو حرم ولايجوز الاقدام على ارتكاب الحرام شرعا وقال عليهالصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيته وفي رواية كالـكاب يقء ثم يمود في قينه والمود في التيء حرام فكذلك الرجوع في الهبة والمعنى فيه أن الهبة عقد تمليك فمطلقه لايقتضى الرجوع فيه كالبيع وهذا لان الرجوع يضاد المقصو دبالتمليك والعقد لاينعق د موجبا مايضاد المقصود به وأنما يثبت حق الرجوع قبل تمامه كما فيم الوالد والولد باعتبار أن الولد كسبه على مانبينه أو أنه بمضه فلا يتم اخراجــه عن ملــكه لما جعلها مجرزة وهـــذا لا يوجـد فيما بين الاجانب وهو معنى قولهم ليس بين الواهب والموهوب له حزونة فـلا يرجم أحدهما فيايهب لصاحبه كالاخوين. وحجتنا في ذلك حديث على رضي الله عنهمو قوفا عليه ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها والمرادحق الرجوع بعد التسليم لانها لا تكون هبة حقيقة قبل التسليم واضافتها الى الواهب على معنى أنها كانتله كالرجل يقول أكلنا خبز فلان الخباز وان كان قد اشتراه منه ولانه مد هذا الحق الي وصول العوض اليه وذلك في حق الرجوع بعد التسليم وفي قوله تعلل فيوا بأحسن منهـا أوردوها ما يدل على ذلك وقد بينا أن المراد بالتحيةالعطية قال القائل \*تحيتهم بيض الولائد بينهم \* يريدعطاياهم وفي حديث أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من وهب هبة ثم أراد أن يرجع فيها فليوقف وليعرف قبح فعله وفى رواية حسن فعله فان أبي يرد عليه والمراد حسن فعله في الهبة وقبح فعله في الرجوع (وعن)فضالة بن عبيدأن رجلين اختصا اليه فقال احدهما انى وهبت لهذا بازيا ليثيبني ولم يثبني فأنا أرجم فيه فقال فضالة لايرجع في الهبة الاالنسا، والشرار من الناس اردد ( وعن ) أبي الدردا، رضي الله عنه قال الواهبون ثلاثة رجل وهب على وجهالصدقة فليس له أن يرجع فيها ورجل استوهب فوهب فله أن يرجع فيها ما لم يموض ورجل وهب بشرط الموض فمي دين له في حياته وبمد موته والمعنى فيه أنه يمكن الخلل في المقصود بالعقد فيتمكن العاقد من الفسخ كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيباً. وبيان ذلك أن المقصود من الهبة للاجانب العوض والمكافأة والمرجع

فى ذلك الى العرف والعادة الظاهرة أن الانسان يهدى الى من فوقه ليصونه بجاهه والى من دونه ليخدمه والي من يساويه ليعوضه واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله لوفد ثقيف لما أتوه بشىء أصدقة أم هبة فالصدقة يبتني بها وجه الله تعالى والهبة يبتني فيها وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة ومنه يقال للايادى قروض وقال القائل واذا جوزيت قرضا فاجزه ها الما يجزى الفتى ليس الحمل

وبهذا يتبين أن حق الرجوع ليس يمقتضي العقدعندنا بل لتمـكن الخلل في المقصود بالعقد على معنىأن المعروف كالمشروط ولا يقال انما يقصد العوض بالتجارات فأما المقصود بالهبة اظهار الجود والسخاء والتودد والتحبب وقد حصل ذلك وهذا لان الموضفى التجارات مشروط وفي التبرعات مقصود ومعنى اظهار الجود ايضاً مقصود فأنما يمكن الخلل في بعض المقصود وذلك يكني للفسخ مع أن اظهار الجود مقصود كريم الخلقولهذا يقول الراجع في الهبة لا يكون كرم الخلق فاما مقصدود طيبة النفس العوض ومعنى التودد انما يحصل بالعوض كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا فان التفاعل يقتضي وجود الفعل من الجانبين كالمفاعلة فأما الحديث فالمراد به ان لا ينفرد بالرجوع من غير قضاً، ولا رضا الا الوالد اذا احتاج الي ذلك فينفرد بالاخــذ لحاجته وسمى ذلك رجوعا باعتبار الظاهر وان لم يكن رجوعاً في الحكم كما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حمل على فرس سبيل الله ثم رأى ذلك الفرس يباع فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تمد في صدقتك والشراء لا يكون رجوعاً في الصدقة حكماً والمراد لايحل الرجوع بطريق الديانة والمروءة وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبمان وجاره الى جنبه طاو اي لايليق ذلك بالديانة والمروءة وان كان جائزاً في الحكم اذا لم يكن عليه حق واجب والمراد بالحديث الأتخر التنبيه في معنى الاستقباح والاستقذار ألا ترى أنه شبه بمودالكاب في قيثه وفعل الكاب يوصف بالقبح لابالحرمة ومه تقولوانه يستقبح . وقد بينا الفرق بين هذا وبين الاخوين والزوجين لحصول ماهو المقصود هناك وتمكن الخلل فيما هو المقصود هنا ولهذا محتاج الى القضاء أوالرضافي الرجوع لانه عنزلة الرد بالميب بعد القبض من حيث ان السبب تمكن الخلل في المقصود فلا يتم الا بقضاء أو رضا والله سبحانه وتمالى أعلم (والفصل الثاني) اذا وهب الوالد لولده فلنسِ له أن يرجع فيه

عندنا وقال الشافعي لهذلك لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام الا الوالد فيما يهب لولده والاستثناء من النفي اثباتومن التحريم اباحة \* وفي حديث نمان بن بشير رضي الله عنـــه قال نحلني أبي غلاما وانا ابن سبع سنين فأبت أمي الا أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملني أبي على عاتقه آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال صلوات الله وسلامه عليه ألك ولد سواه فقال نعم فقال عليه الصلاة والسلام أوكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام هذا جور وانالا نشهد على جور اردد فقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع فيه واقل احوال الامر أن يفيد الاباحة ولانه جاد بكسبه على كسبه فيتمكن من الرجوع فيه كما لو وهب لعبده. ومعنى هذا أن الولد كسبه. قيل في معنى قوله تعالى ماأغني عنــه ماله وما كسب وما ولد وقال عليه الصلاة والسلام وان ولده من كسبه وتأثيره ما بينا أنه لا يتميز عن ملكه اذا كان الموهوب له كسبا له كالموهوب به واذا كان الموهوب له جزأ منه فلا يشكل أنه لا يتم خروجه عن ملكه ولا يبعــد أن يختص الوالد بما لا يشاركه الولد فيـه كالتملك بالاستيلاد فانه يثبت للأب في جارية ابنه ولا يثبت للابن في جارية أبيه . وحجتنا ماروينا من حديث عمر رضي الله عنه فهو الاماملنا في المسئلتين ولان الهبة قد تمت لذي الرحم المحرم ملكا وعقدا فلا علك الرجوع فيــه كالابن اذا وهب لابيه أوالاخ لاخيه وهذا لان المقصود قد حصل وهو صلة الرحم ولان في الرجوع معنى قطيعة الرحم وهذا موجود في حق الوالدمع ولده لآنه بالرجوع بحمله على العقوق وأنما أمر الوالد أن يحمل ولده على بره . ولا يقال مقصود الوالد أن يحدمه الولد ولما رجم فالظاهر أنه لم ينل ذلك لان شفقة الابوة تمنعه من الرجوع بعد حصول المقصود وهــذا لان هــذا المنيخنيّ لاينبني الحـكم عليه وهو موجود في الولد اذا وهب لوالده فالظاهر أنه قصد أن يخصه با كرام وانما يرجع لانه لم ينل ذلك ولا معتبر بما ذكر من الكسب فأنه لو وهب لمكاتبه أولمعتقه لايرجع فيهوهو كسبه أيضاً وهذا لان الوادكسبه لاملكه بخلاف عبده • فأما الحديث فقد قيل معنى قوله عليه الصلاة والسلام الا الوالد ولا الوالد فان كلة الا تذكر بمنى ولا قال الله تعالى الاالذين ظلموا منهم أي ولا الذين ظلموا منهم وقوله تمالى وما كان مؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطأ أي ولا خطأ. أوالمراد الا الوالد فانه ينفرد باخذه عند حاجته على ما قررنا وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قيــل

قوله وانا ابن سبع سنين وقوله فحملني أبي على عاتقه لم ينقل في شي من المشاهير فيحتمل اله كان بالغاً ولم يسلمهاليه. وعندنا في مثله له أن يرجع ويحتمل انه كان صغيراً ولـكن كان فوض ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهبه له أن رآه صوابًا. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام اردد أي أمسك مالك وارجع الى رحلك. وقيل كانهذا منه بطريق الوصية بعد موته ألا ترى أنه اعتبر التسوية بين الاولاد وانما تجب التسوية في الوصية بعد الموت فأما في الهبة في الصحة فلا ألا ترى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص عائشة بالهبة لها في صحته كما روينا والدليل عليه أن النعان بن بشير رضي الله عنه قال فرجع أبي في وصيته \* وفي هذا التأويل كلام فالمذهب أنه ينبغي للوالد أن يسوى بين الاولاد في العطية عند محمد رحمه الله على سبيل الارث للذكر مثل حظ الانثيين وعند أبي يوسف رحمه الله يسوى بين الذكور والاناث قال عليه الصلاة والسلامساووا بينأولادكم حتى فيالفتل ولوكنت مفضلا أحدآ لفضلت الاناث والاعتماد على التأويل الاول ﴿ وَوَوَ الرَّحَمَ الذِّي لِيسَ بَمُحْرُمُ كَالْاجْنِي فِي حق الهبة لان ماييهما من القرابة لا يفترض وصلها ولهــذا لايتعلق بها استحقاق العتق وحرمة النكاح وكذلك الهرم الذي ليس برحم لانه لا تأثير للرضاع والمصاهرة في استحقاق الصلة فكانت الهبة بينهما المفصود العوض فاذا لم ينل كان له أن يرجع فهما ان كانت قائمة لم يزدد خيراً \* والموانع من الرجوع في الهبة إما أخذ العوض لان المقصود به قد تم وفي قوله ما لم يثب منها دليل على انه لا رجوع بعد نيل العوضوأن يزداد الموهوب في ندمه خيراً فان حق الرجوع فيما تتناوله الهبة وتلك الزيادة لم تتناولها الهبة ولا يتأتى الرجوع في الاصل بدون الزيادة المتصلة وهذا مخلاف مالو زاد في سعره لان ذلك ليس بزيادة في العين فأنه عبارة عن كثرة رغبات الناسفيه فأما العين على حاله كما كان .ومنها أن يخرج الموهوب من ملك الموهوب له لان تبدل الملك كتبدل المين ولان حق الرجوع في الملك المستفاد في الهبة على معنى أن بالرجوع ينتمي ذلك الملك فلا يمكن اثباته في ملك آخر . ومنهاان يموت الواهب فليس لوارئه أن يرجع فيه لان التمليك بعقد الهبة لم يكن منه فلا يخلف مورته فما لم يكن على المكه عند موته ومنها أن يموت الموهوب له فأن الملك ينتقل من الموهوب الى وارثهولو انتقل الملك في حياته الى غيره لم يرجع الواهب فيه وكذلك بعد موته. قال(فان مات أحدهما إما الواهب أو الموهوب له قبل التسليم يطلت الهبة لان تمام الهبة بالقبض وكان القبض في الهبة كالقبول في البيع من حيث ان الملك يثبت به فكما أن موت أحدهما بعد الايجاب قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة . قال ( وان كان الموهوب حاضراً في المجلس فقبضه الموهوب له باذن الواهب ملسكه وان قبضه بغير اذنه في القياس لايملسكه وفي الاستحسان يملسكه نص على ذلك في الزيادات ) . وجمه الفياس أن المين باقية على ملك الواهب وليس لاحد أن يقبض ملك غيره بنير اذنه فكان متعديافي الفبض لامتملكا ولان ايجاب العقد لايكون اذنا في القبض كالبيع فان المشترى لو قبض المبيع بغير اذن البائع قبل نقدالثمن لم يكن هذا قبضاً باذن وان كان المبيع حاضراً حتى لا يسقط حق البائع في الحبس بل أولى فان هناك قدملكه المشترى بالعقد فانما يقبض ملك نفسه وهنا الموهوب له لم علك بالعقد . ووجه الاستحسان أن الفبض في الهبة كالقبول في البيع ثم ايجاب البيع يكون اذنافي القبول فكذلك ابجاب الهبة يكون اذنا في القبض لان مقصو دالموجب أتمام تبرعه وذلك يكون بالقبض فكان في القبض تحصيل مقصوده فلهذا جعاناه مسلطاً للموهوب له على ذلك اذا كان الوهوب حاضراً بخلاف البيم والقبض هناك لاسقاط حقه في الحبس ولم يكن ذلك مقصوده بالبيع وانماكان مقصوده أن يسلم العوضله فلهذا لايجعله بايجاب البيع راضياً بسقوط حقه في الحبس ولو لم يكن الموهوب حاضراً في المجلس فقبضه الموهوب له يعد ماافترقا بغير اذن الواهب لا يملكه وان قبضه باذن الواهب فقياس الاستحسان الاول أن لا يملكه أيضا لان القبض هنا بمنزلة القبول في البيع والقبول بعد الافتراق لا يوجب الملك باذن الموجب كان أوبغيراذنه ف كمذلك القبض هنا وفي لا . تحسان على كان أوبغير اذنه ف كمذلك القبض هنا وفي لا . تحسان على كان أوبغير اذنه ف كمذلك القبض هنا والقبول والفبض محتاج الىذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبأ للملك وذلك حاصل بعد الافتراق واذنه يحتاج في القبض اني اذن المالك صريحا أو دلالة فاذا كان الموهوب غائبًا لم يثبت الاذن بقبضه دلالة فلا بد من التصريح بذلك فاذا قبضه باذنه ملـكه . والاصل فيه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هداياه قال من شاء ان يقتطع فليقتطع وانصرف فكان إذنا بالقبض لمجهول يملكه بالقبض فلأن يصح ذلك للمعلوم كان أولى وله أن يرجع قبل أن يقبضه الموهوب له سواء كان حاضرا وغائبا أذن له في قبضه أولم يأذن له ومراده التفرد بالرجوع فان الملكلم يحصل للموهوب له فكان الراجعمستديما لملكه والمالك ينفرد باستدامة ملكه فأما بعمد القبض لابرجع في للهبية الا بقضاء أورضا بمنزلة الأخذ بالشفعة

لان الراجع يعيد الى نفسه ملكا هو لغيره فلا ينفرد به من غير قضاء ولا رضا لانه ان كان هو يطلب لحقه فالموهوب له يمنع تمليكه فكان الفصل ينهما الى القاضى كافي الاخذ بالشفعة والفرقة بين العنين وامرأته. قال ( واذا أودع الرجل الرجل شيئاً ثم لفيه فوهبه له وليس الشي بحضرتهما فالهبة جائزة اذا قال الموهوب له قبلت ولا يحتاج فيه الى قبض جديد) لان الشي في يد الموهوب له واليد مستدامة فاستدامتها كانشائها بعد قبول الهبة وهذا لان القبض بحكم الهبة ليس بموجب للضمان فيد الامأة تنوب عنه بخلاف الشراء فان المودع اذا اشترى الوديعة من المودعوهي ليست محاضرة لايصير قابضا سفس الشراء فان القبض بحكم الشراء قبض ضمان وتبض الامانة دون قبض الضمان والضميف لا ينوب عن القوى . وكذلك هــدا في العارية والاجارة لان قبض المستعير والمستأجر قبض أمانة كقبض المودع أوأفوى منه . قال( والنحلي والممري والمطية بمنزلة الهبة فيما ذكرنا) لان هذه عبارات عن شيُّ واحــد وهو التمليك بطريق الهبة وأنما يعتبر المقصود لا العبارة عنه ألا ترى أن لفظ الفارسية والعربية فيه سواء والأصل فيه ماروي أن الني صلى الله عليه وسلم اجاز العمرى وأبطل الشرط يعني شرط العود اليه بعد موت الموهوب له أما الصدقة اذا تمت بالقبض فليس له أن يرجم فيهاسواء كانت الموابته أولاجنبي لأن المطلوب بالصدقة نيل الثواب وقد حصل ذلك ولا رجوع بعد حصول المقصود بتمامه ولان المتصدق بجعل ذلك المال لله تمالى ثم يصرفه الى الفقير فيكون كفاية له من الله تعالى ولهذا لم يكن للمعطى فيه منة على القابض وانما له حق الرجوع في ملك ذلك المال المتملك من جهته وقــد العدم ذلك في الصدقة فلهذا لا يرجم فيها ويستوى في الهبة حكم الرجوع ان كان الموهوب له مسلما أوكافرآ لان المقصود لا يختلف بذلك فانه ان كان اجنبيا فالمقصود العوضوان كان قريباًله فالمقصود صلة الرحم وفي هذا المسلم والكافر سواء .قال (واذا وهب عبدا لاخيه ولاجنبي وقبضاه فله أن يرجع في نصيب الاجنى اعتباراً للبعض بالكل) وهذا لان في نصيب الاجنبي مقصوده العوض ولم ينل ذلك ، قال ( وان وهب لاخيه هبة وهو عبدفقبضها فله أذيرجم فيها) لأن الملك بالهبة وقع للمولي والعبد ليس من أهل الملك والمولى أجني فعرفنا ان مقصوده العوض والمكافأة ولم ينل ذلك ولانه أعما يخاصم في الرجوع المرلى باعتبار أن الملك واليد له فلا يتمكن بينهما قطيمة رحم اذاكان المولى أجنبياً وقال وهب لعبد أخيه هبة فله أن يرجم فيها في أول أبي حنيفة) وفي قول أبي يوسف ومحمد رحهما الله ليس له أن رجم فيها. وجه قولهما ان الملك بحكم الهبة وقع لذى الرحم الحرم فلا رجوع فيها كما لوكان وهب للمولى وهذا لانه وان أضاف العقد الى العبد فالمقصود المولى وهو قريبه فعرفاأن مقصوده صلة الرحم ألاترى أنه لوأوصى لعبد وارثه أواهبد قاتله كان ذلككالوصية اولاهحتي لايصح ولانه في الرجوع يخاصم المالك وهو تريب له وفي مخاصمته في الرجوع فيها قطيمة الرح وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الصلة ماتمت لذي الرحم المحرم عقداً وملكا فيكون له أن يرجم فيها كما لوكانوهب لاخيه وهو عبد لنيره وهذا لان الرجوع باعتبار العقد واللك حتى اذا كان العقد معاوضة فليس فيه حق الرجوع وبعد زوال الملك لارجوع والعسقد هنا للعبد ألاترى أنالقبول والرد يعتبر منه دون الولى وان المعتبر منــه دين العبــد حتى اذا كان الموهوب خرا صحت الهبة اذا كان العبد كافرا وانكان مولاه مسلماً. والملك يحكم الهبة يقع للعبد على أحد الطريقين لان الحكم أنما يثبت لمن باشر سببه ولهذا يقدم فيه حاجة العبد حتى يقضي منه ديونه ثم ينتقل الى الولى عند استغناء العبد عنه لانه مالك لرقبته فيخلفه في كسبه خلافةالوارثالمورث وعلى الطريق الآخر الملك يقع للمولى ولـكن بطريق الخلافة عن العبد لانه ليس بأهل للملك فيخلف القاتل فيذلك مولاه وهو نظير الطريقين في الوكيل بالشراء ه اذا ثبت هذا فنقول لما وقع العقدالعبد وهو أجني فلا ينفك هذا العقدعن مقصود العوض فيثبت حق الرجوع فيه اذا لم يعوض ﴿ فَانَ قَيلٌ ﴾ فاذا وقع الملك للعبد ثم انتقل منه الي المولى ينبغي أن لايثبت حق الرجوع فيه ﴿ قلنا ﴾ هذا ان لو كان الثابت له ملكا مستقرآ وهو ليس من أهل ذلك وعند العقد هذا الانتقالكان معلوماً فلا يكون مانعاً من الرجوع ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ كيف يقصد بالهبة من العبد العوض وهو ليس من أهـل العوض فينبغي أن لايثبت الرجوع في الهبة من العبد أصلا لعلمنا أنه لم يقصدالعوض مه كما لا رجم في الهبةمن الفقير ﴿ قلنا ﴾ العبد من أهل أن يموض عنافعه وخدمته ومن أهل أن يموض بكسبه عند اذن المولى فكان القصود بالهبةمنه ما هو القصود بالهبة من الحر وهو العوض وهذا يخلاف الوصيـة فالبطلان هناك لائار يعض الورثة وذلك بالملك لا بالمقه فاعتبرنا من يقم لهالملك وهنا الرجوع لفوات المقصود بالسقد فان العوض مقصود بعقد التبرع أيضاً فانما ينظر الى من وقع العقد أو الملك له فأبهما كان أجنبيا ثبت حق الرجوعله لانه لم

ينفك عن قصد الموض \* فان كان المولى والعبدكل واحد منهما ذا رحم محرم منه بان كان أخوه لابيه عبدآ لاخيه لامه فقد ذكر الكرخي عن محمد رحمه الله أن في قياس قول أبي حنيفة رضى الله عنه أن لا يرجع فيه أيضا لانه لامعتبر بقرابة العبد في المنع من الرجوع بدليل الفصل الاول فكان هذا وما لو كان العبد أجنبياً سواء وكان أبو جعفر الهندواني رحمهالله يقول لايرجع هنا وهو الصحيح عندنا لانا علمنا أنه لم يقصد العوض بهذاالعقدفان تخصيصه هذا العبد من بين عبيد مولاه دليل على أنه قصد صلة الرحم دون العوض وكذلك تخصيصه عند هذا الولى دليل على أنه قصد صلة رحم مولاه فسواء اعتبرنا المقدأوالملك أواعتبرناهما فالمقصود صلة الرحم دون العوض قال (حربي دخل علينا بأمان وله عندنا أخ مسلم فوهب احدهما اصاحبه شيئاً وسلمه فلارجوع له فيه) لأن القصود لا يختلف بكون أحدهما مسلما أومستأمناً ولان الرحم مع المحرمية مانع من الرجوع في الهبة كما أنه موجب العتق عند دخوله في ملكه ويستوى في ذلك المستأمن والذمى والمسلم فكذلك في حق الرجوع فان لم يقبض الموهوب له حتى رجع الحربي الى دار الحرب بطلت الهبة لانرجوعه الى دار الحرب حربياً كموته فان من في دار الحرب في حق من هوفي دار الاسلام كالميت وموت الموهوب له قبل القبض يبطل الهبة وكذلك ان كان الحربي هو الواهب فقد بطلت الهبة وبق المال على ملكه فيوقف حتى يحضرهو أونائبه فيأخذ ولا يبعث به الى دار الحرب بمنزلة مال خلفه في دارنا وهذا لبقاء حكم الامان في المال الذي خلفه هنا ﴿ فان كان الحربي اذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد رجوعه ألى دار الحرب جاز استحساناً وفي القياس لايجوز لانه لما صار بمنزلة الميت بطلت الهبة ولا يبقى حكم اذنه في القبض كما لو مات حقيقة بعد الاذن في القبض وهذا لانه اذن له في قبض متمم للهبة وذلك لا يكون الا مع بقائه حيا حقيقة وحكماً . ووجه الاستحسان ان اذنه في القبض باق بعد لحاقه لان ابتداء اذنه في قتض هذا المآل بعد لحاقه معتبر فانه لو أرسل هذا الرجل ليأخذ ماله يجب تسليمه اليه فلأ ن يبقى اذنه كان أولى واذا بقى اذنه يجمل في الحكم كانه سلمه اليه بنفسه، وحقيقة الفرق بين هذا والموت الحقيقي أنهناك المال صارحةا لوارثه وليس له اذن معتبرفي ملك الغير وهــذا المال بقي موقوفا على حقه فكان اذنه فيه معتبراً فلهذا يملك بالقبض باذنه استحساناً . قال (رجل وهب لامرأة هبة ثم تزوجهافله أن يرجع فيها) لانها لما كانت أجنبية منه حين وهب لها علمنا أن مقصوده العوض ولم

ينل ذلك ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ بل كان مقصوده أن تزوج نفسها منه وقد فعلت فينبغي أن لا يرجم في البة ﴿ قلنا ﴾ هذا ليس بمقصو دشرعي فيماشر عتالهبة له فلامعتبر به وبالنكاح وان حصل له الملك فقدوجبعليه البدل فلا يعتبر ذلك في المنع من الرجوع في الهبة . قال(وانوهبلامرأته هبة ثم أبانها فليس له أن يرجع فيها) لان الهبة لما كانت في حال قيام الزوجية بينهماعرفناأنه لم يكن مقصوده العوض فلهذا لايرجع فيها. قال (رجل وهب لابنه الكبير عبداً وهوفى عياله ولم يسلمهاليه أو وهب لزوجته لم تجز الهبة الاعلى قول ابن ابي ليلي) فانه يقول من في عياله تحت يده فيقوم قبضه لهم مقام قبضهم كالو وهب لولده الصغير والدليل عليه أن الصغير اذا كان في عيال أجني فوهب هوله أو غيره هبة وقبضه من يعوله بمت الهبة ولانسب بينهاسوى أنه يموله ولـكمنا نقول لا ولاية له على ولده البالغ ولا على زوجته فيما وراء حقوق النكاح وقبض الهبة ليس من حقوق النكاح في شئ وكان هو والاجنبي في ذلك ســواء ولانه متبرع بالانفاق على ولده البالغ فهو كالغنى اذا تبرع بالانفاق على بعض المساكين ويعولهم فلاينوب قبضه عن قبضهم في أتمام الصدقة والهبة بخلاف الاب في حق ولده الصغير فانهوليه وهكذا نقول فيمن يمول يتيما انما يعتبر قبضه له اذا لم يكن لليتيم ولى يقبض له وهنا الموهوب له ولى نفسه فلا حاجة الى قبض من يعوله فى حقه كما اذا كان الصغير في عيال أجنبي وله أب أو جد فانه لا يعتبر قبض من يعوله في أعام الهبةله وقال ( و كل شي وهبه لاينه الصغير واشهد عليه وذلك الشيء معلوم فهو جائز) والقبض فيه باعلام ما وهبه له والاشهاد عليه والاشهادله ليس بشرط بل الهبة تتم بالاعلام الا أنه ذكر الاشهاد احتياطاً للتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو عن جحوده بعد ادراك الولد أما اذا اتفقوا على ذلك فالهبة تامة بدون الاشهاد. وكذلك ان كان هذا الولد في عيال أمه لان لها عليه نوع ولاية ألاترى انها تحفظه وتحفظ ماله وهذا القدر من الولاية يكني لقبض الهبة. والصدقة في هذا قياس الهبة لان تمام كل واحدمنهما بالقبض قال (وان كان اليتيم في عيال امه فوهبت له عنداً واشهدت عليه وأبوه ميت ولا وصي له جازت الهبة وقبض الام بمنزلة الاب لو كان حيا )لان في القبض منى الاحراز كالحفظ وللأمولاية حفظ مال اليتيم فكانت في قبض الهبة كالاب. قال (وكذلك ان كان اليتيم في عيال عمه فقبضه العم له وان كان له أخ أو أم فقبض العمله قبض ايضاً )لانه يستوي بالاخ في ثبوت ولاية الحفظ له في ماله فكان ذلك محض منفعة له وبسبب

قرابته الفريبة يثبت هذا القدر من الولاية كقرابةالعم لفرابة الاخ ثم تأيدت قرابة العم بكوناليتيم في عياله فتتم الهبة له بقبضه \* قال وكذلك ان كان له وصى فوهب له هبة وهو في عياله وأشهد على ذلك وأعلمه جاز وقبل مراده وصى الام أو الاخ فأماوصي الاب والجد فله أن يقبض ما يوهب له سواء كان في عياله أولم يكن لانه قائم مقام الوصى في الولاية في ماله مطلقاً سواء كان هو الواهب له أو غيره. قال( فان كان رجل اجنى يعول يتيما وليس وصى له ولا بينهما قرابة وليس لهذا الوصى أحد سواه جاز له ان يقبض ما يوهب له استحسانًا ) وفي القياس لا يجوز لانه لا ولاية له عليه وهو متبرع في تربيته والانفاق عليه فكان كساثر الاجانب فيما ينبني على الولاية ولكنه استحسن ففال فيما يتمحض منفعة لليتيم فمن يموله خلف عن وليه ألا ترى انه أحق بحفظه وتربيته لو أراد اجنبي آخران ينتزعه من يده لم يكن او ذلك وأن يسلمه في تمليم الاعمال فيكون في ذلك عنزلة وليه والخلف يعمل عمل الاصل عند عدم الاصل. وأنما أثبتنا هذه الخلافة توفيراً للمنفعة على الصغير لأنه يقرب الى المنافع و يبعد عن المضار وفي قبض الهبة محض منفعة له فاذا ثبت أن له أن يقبض هبة الغير له فكذلك اذا كان هو الواهب فاعلمها وأبانها فهو جائز وقبضه له قبض ويستوى ان كانالصي يعقل أولا يعقل وفيه نوع اشكاللانه اذا كان يعقل فهو من اهل ان يقبض بنفسه فلاحاجة الى اعتبار الخلف هاهنا \* ولكن الجواب ان يقول يقبض لا باعتبار الولاية على نفسه فالصغير تبقى ولايته عن نفسه ولكن لتوفير المنفعة عليه وفى اعتبار قبض من يعوله مع ذلك ممنى توفير المنفعة اظهر لانه ينفتح عليه بابان لتحصيل هذه المنفعة بخلاف الولد الكبيرلانه يقبض هناك ولايته على نفسه وولاية الغير خلف فلا يظهر عند ظهور الاصل. قال (وكل يتيم في حجر اخ أو ابن اخ أو عم يعوله فوهب له رجل هبة فانما يقبضها الذي يعوله اذا كان هو صغيراً لا يحسن القبض) وكذلك ان كان عاقلا يحسن القبض فقبض له من يعوله جاز لما بينا وان قبض الصغير بنفسه فني القياس لا بجوز قبضه وهو قول الشافعي لانه لامعتبر بقبضه قبل البلوغ خصوصاً فيما يمكن تحصيله له بغيره فان اعتبار عقله للضرورة وذلك فيما لا مكن تحصيله له بنيره فأما فما مكن تحصيله له بنيره فلا تتحقق الضرورة ولهذا لم يعتبر الشافعي رحمه الله عقله في صحة اسلامه واعتبره في وصيته واختيارهاحد الانوين لان ذلك لا يمكن تحصيله له بغيره . وجه الاستحسان آنه أنما لا ينتبر عقله لدفع الضرر عنه

فالظاهر أنه لا يتم نظره في عواقب الامور بما له من العقل الناقص قبل بلوغه وهذا فيما يتردد بين المضرة والمنفعة فأما فيما يتمحض منفعته لا يتحقق هذا المعنى وقد بينا أن في اعتبار عقله توفير المنفعة عليه واذا كان فيما لا يمكن تحصيله لهبغيره اذا كان محض منفعة يعتبر عقله لتوفير المنفعة عليه بطريقتين \* ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من غير نكير منكر وتعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الاصول كبير ولان حقيقة الفبض توجد منه وهو محبوس فأنما يسقط اعتباره في حق حكمه لحجر شرعي ولا حجر عليه فيما يتمحض منفعته له . قال (والصبية التي دخل بها زوجهافان زوجهايقبض الهبة لها لانه يعولها ﴿ فَانْ قَيلَ ﴾ الولاية عليها للابدون الزوج ﴿ قَلْنَا ﴾ نعم ولكن الابأقام الزوج مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها اذا زفها الى بيت الزوج وقبض الهبة من باب الحفظ فيقوم الزوج فيه مقام الابولكن لهذا لا تنعدم ولاية الاب فاذا قبضها الاب صعرة بضة لقيام ولايته وأن قبضت بنفسها جاز لآنها تعقل القبض وأن قبض الزوج جاز أأبينا ولايكون الزوج في هذا عنزلة ما لوسلم الاب ولده الصغير الي من يعوله لان ذلك لا يثت به الاستحقاق فعرفنا أنهلا يقوم فيهمقام الاب والزوج فحكم النكاح يثبتله عليها استحقاق اليدحتي يصير أولى بها من ابيها وان كانت لم تزف الى زوجها لم يعتبر قبض الزوج لهالان اعتبار ذلك بحكم أنه يعولها وان له عليها يدآ مستحقة وذلك لا يوجد قبل الزفاف وان ادركت لم يجز قبض الزوج لها لان اعتبار ذلك بحكم أنه يمولها لانها صارت ولية نفسها حين بلغت عاقلة . قال (ولا يجوز قبض الاخ والجد على الصغير اذا كان الاب حياً حاضراً) لان من هو الاصل في هذه الولاية حاضر فلا حاجة الى اعتبار من هو خلف في ذلك فان كان الاب غائبا غيبة منقطعة فد خرج الصغيرمن أن يكون منتفعا برأى الاب فيصير هو كالمعدوم فتكون ولاية القبض للاخ اذا كان الصغيرفي عياله وهذا نظيرولايةالتزويجونظيرحق الحضانةوالانفاق من المال فانه لا يعتبر مال الجد ما دام الصغير منتفعاً عال الاب فاذا انعدم ذلك بنيبة ماله جعل في حكم المعدوم أصلا ألا تري أن التيم لما جعل خلفا عن الماء في حكم الطهارة فحال عدم الماء وحال نجاسة الماءالموجودفي ذلك سواء لان ما هوالمقصود وهو الطهارة لايحصل بالماء النجس فان كان الابدُفعه الى غير الاخ وغاب غيبة منقطعة فكان في حجر الرجل وعياله جازله قبض الهبة ولو قبض الاخ لم بجز قبضه لان الاب اقامه مقام نفسه في النظر

له فكان هو منتفعا برأيه قائما مقامه ولوكان منتفعاً برأيه بأن كان حاضراً لم يجز قبض الاخ فهذا مثله وهذا لما بيناان مجرد قرابة الاخ لا تثبت له الولاية بدون اليد \* واذا كان في عيال من اختاره الاب فليس للاخ عليه يد موجودة ولامستحقة حتى أنه ليس له أن يسترده ممن يعوله فكان كالاجنبي ولمن يعوله يدمستحقة ما لم يحضر الاب فهوالذي يقبض المبة له والله اعلم بالصواب

## - ﴿ باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز ﴾ →

قال (واذا وهب الرجل للرجــل نصيبا مسمى من دار غــير منسومة وسلمه اليــه مشاعاً أو سلماليه جميع الدار لم يجز) يعني لا يقع الملك للموهوب له بالقبض قبــل القسمة عندنا وقال الشافعي يقع الملك وتتم الهبة لما روي أنرسول اللهصلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نظر الىموضع المسجد فوجده بين أسعد بن زرارة وبين رجلين من قومه فوهب أسعدرضي الله عنه نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وهب الرجلان نصيبهما منه أيضا فبني المسجد (وقال)عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أتاه بكبة من شعر فقال أخذت هذه من الغنيمة لأخيط بها بردعة بمير لى أما نصيبي منها فهولك فقد وهب المشاع ( وعن ) أنس بن مالك رضى الله عنه أنه جوز الهبة في المشاع ولانه عقــد تمليك للمال فيصح في المشاع كالبيع وتأثيره أن الجزء المشاع محل لما هو موجب هــذا العقد وهو الملك وانما يشترط في المحل المضاف اليه المقد كونه محلا لحكم العقد وبه فارق الصوف على ظهر الغنم فانه مملوك وصفا وتبما لامقصوداً وموجب الهبة الملك مقصوداً ولهذا لا يجـوز اضافة البيع اليـه بخلاف الجزء الشائع ولان الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لايمنسع تمسام الهبة وما يؤثر فيه الشيوع فيما يحتمل القسمة وما لامحتمل القسمة فيه سواء كالرهن عندكم والنكاح عندي ولان الهبه عقد تبرع فتكون بمنزلة القرض والوصية والشيوع لا يمنع صحة الوصية وهي تبرع بعد الموت فكذلك التبرع في الحياة ولا يمنع القرض أيضاً فانه لو دفع ألف درهم الى رجل على أن يكون نصفها قرضاً عليـه ويعمل في النصف الآخر بشركته بجوز ذلك وبغضل القرض يبطل اعتمادكم على اشتراط القبض فاصل القبض شرط لوقوع الملك في القرض ثم لانشترط القسمة والدليل على ان القبض مع الشيوع يتم أنه ينتقل الضمان الي

المشترى بالقبضمع الشيوع وبملك المشاع عندكم بالبيع الفاسد والمشاع يصلح أن يكون رأس مال السلم وبدل الصرف واعتمادنا في المسئلة على اجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فقدروينا في أول الكتاب شرط القسمة عن أبي بكر وعمر وعمان رضي الله عهم وعن على رضى الله عنه من وهب ثلث كذا أو ربع كذا لا يجوز حتى يقاسم والمعنى فيه أن شرط القبض منصوص عليه في الهبة فيراعي وجوده على اكمل الجهات التي تمكن كشرط استقبال القبلة في الصلاة لما كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه حتى لو استقبل الحطيم لاتجوز صلاته والحطيم من البيتمن وجهدون وجه وهذا لان الثابت من وجه دون وجــه لا يكون ثابتا مطلقًا وبدون الاطلاق لا يثبت الـكمال . ثم القبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه لان القبض عبارة عن الحيازة وهو ان يصير الشيء في حنز القابض والمشاع في حنزه من وجه وفي حيز شريكه من وجه لانه لا يمكن ان يشار الى شيء منه بمينه فيقال انه في يد هذا دون هذا ولان القسمة من تمّة القبض ألا ترى ان الشفيع لا ينقض قسمة المشترى كا لا ينقض قبضه وله حق نقض تصر فات المشترى فان للمشترى ان يطالب البائم بالقسمة بعد الشراء وأنما يثبت له حق المطالبة بالقبض بالشراء فعرفنا أن القسمة من تتمة القبض فبدونها لا يتم ولكن هذا فيما يتأتى فيهالقسمة فأما فيما لا يقسم القسمة لايكون حيازة لانالمقصود الانتفاع وبالقسمة يتلاشي فعرفنا أن القسمة فيه ليستمن تتمة القبض ولان اشتراط أصل القبض في وقوع الملك هنا لمعنى ذلك المعنى موجود في القسمة وهـو أن لا يصير عقد التبرع سببا لوجوب الضمان للمتبرع عليه على المتبرع في عين ما تبرع به لانه لو ملك قبل القبض طالبه | بالتسليم اليهوكذلك لوملكهقبل القسمة طالبه بالتسليم اليه فكذلك لو ملكه قبل القسمة طالبه بالقسمة فيصيرعقد التبرع موجبا ضمان القسمة عليه وهو خلاف موضوع التبرع بخائف مالا يحتمل القسمة فانه لا يستوجب به حق المطالبة بالقسمة ﴿ فَانَ قَيْلٍ ﴾ يستوجب به المهايأة ﴿ قَلْنَا ﴾ المهايَّاة قسمة المنفعة وعقد التبرع لاق العين فلم يكن ذلك ضمانًا في عين ما تبرع به \* ولا يردعلى هذا ما لو أتلف الواهب الموهوب بعد التسليم ضمن قيمته للموهوب له لان ذلك الضمان يلزمه بالاتلاف لا بعقد التبرع وضمان المقاسمة هنا وان كان بالملك فذلك الملك حكم الهبة فلا يمنع اضافة الضمان الى الهبة ألا ترىان شراء القريب اعتاق وان كان العتق بسبب الملكلان ذلك الملك حكم الشراء وبه فارق البيع فانه عقد ضمان فيجوز أن يتعلق به ضمان

المقاسمة ولان اصل القبض هناك لا يشترط لوقوع الملك فذلك ما يتممه وبه فارق الوصية فأصل القبض هناك ليس بشرط للملك فكذلك ما يتممه وكما يستحق هناك ضمان التسليم على المالك يستحق ضمان المقاسمة ايضاً والقرض تبرع من وجه ومن وجه هو عقدالضمان حتى كانالمستقرض مضموناً بالمثل فلا يبعد أن يتعلق به ضمان المقاسمة وشرط القبض هناك لبس بمنصوص ليراعي وجوده على أكل الجهات \* ثم لشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض ولشبهه بعقد الضمان لا يشترط فيه القسمة وذلك اعتبار صحيح فيما له سببان وحديث الكبة فأنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه المبالغة في النهى عن الغلول اى لا أملك الا نصيى فكيف أطيب لك هذه الكبة من الفنيمة ألا ترى أنه ليس لواحد من الفاعين أن يهب نصيبه قبل القسمة لانه لا يدري أين يتم نصيبه أو كان ذلك مما لا يحتمل القسمة فالكبة من الشمر اذا قسمت على جند عظيم لا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به وحديث المسجد فذكر الوافدي ان أبا بكر رضي الله عنه هو الذي اشــتري موضع المسجد باثني عشر دينارآ وائن تثبت الهبةفيحة.ل أن أسعد رضي الله عنه وهب نصيبه ولم يسلم حتى وهب الرجلان نصبِهِما ثم ـ لموا جملة. وعندنا هذا بجوز فان المؤثر الشيوع عند القبض لا عند المقد حتى لو وهب الـكل وسلم النصف لا يجوز ولو وهب النصف ثم النصفوسلم الـكل جاز . قال ( ولو وهب أحد الشريكين نصيبه من شريكه مشاعا فيما يحتمل الفسمة لا يجوز عندنا ايضاً ) وقال ابن أبي ليلي يجوز لقوله تمالى فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح فهذا يقتضى أن الصداق اذا كان عينا يتنصف بالطلاق فان المرأة تندب الى أن تنرك الـكلطلزوج والزوج يندب الى أن يسلم الـكل البها وذلك من كل واحد منهما هبة في المشاع ( وعن) أبي السباع مولى عطاء قال أفرضت ابن عمر رضي الله عنهما خسمانة ا درهم فقضانی فی کیس فوجدته یزید علی حتی ثمانین فقلت فی نفسی لعله جربنی بهذا فأتبته واخبرته بذلك فقال هو لك فهذا كان منه هبة للمشاع في تلك الزيادة من الشريك ولان المانع استحقاق ضمان المناسمة وذلك لا يجوز في الهبة من الشريك وحجتنا في ذلك ما بينا أن اشتراط القسمة في الهبة فما يحتمل القسمة كاشتراط القبض وفي ذلك يستوى الهبة من الشريك ومن الاجنبي فكذلك في القسمة وهذا لان القبض في الهبة لا يتم في الجزء الشائم فقبض الشريك لا يتم اعتبار مالاقاه في الهبة وانما يتم به وبغيره وهو ما كان مملوكا

لهوما يشترط لاتمام المقد فأنما يعتبر ثانيا فيما تناوله المقد دون غيره فأما الاحتدلال بالآمة قلنا العفر حقيقته استاط وذلك في الدين دون العين ثم في العين كل واحد منهما مندوب الى العفو عندنا ولكن بطريقة وذلك في أن يهب نصيبه من صاحبه بعد القسمة وليس في الآية ما يمنع ذلك وهو تأويل حديث ابن عمر رضي الله عنهما فمن وجد ما يستوفى أكثر من حقه بميز له الفضل ويأتى به ليرده فيحسّمل انه فعل ذلك فوهب له ابن عمر رضي الله عنهما وعندنا هذا بجوز. قال (ولو وهب داراً لرجلين وسلمها اليهما فالهبة لا تجوز في قول أبي حنيفة رضى الله عنه وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز) لان العقد والتسليم لاقي مقسوماً فانه حصل في الدار جملة فيجوز كما لو وهما لرجل واحد وهذا لان عكن الشيوع باعتبار تفرق المالك والملك هناحكم الهبة وحكمالشئ يعقبه فالشيوع الذي ينبني على ملك يقع للموهوب لهما لا يكون مقترنا بالعقد ولاتأثير للشيوع الطارئ في الهبة كما لو رجع الواهب بالنصف ولان المعنى استحقاق ضمان المقاسمة على المتبرع وذلك لايوجدهنا فالمين تخرج من ملك المتبرع جملة وأنما ضمان المقاسمة بين الموهوب لهما باعتبار تفرق ملسكها ولان تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حتى لايجوز الرهن في مشاع لايحتمل القسمة بخلاف الهبة ثم لو رهن من رجلين جاز فالهبة أولى وكذلك الاجارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا تصح مع الشيوع \* ثم اذا أجر داره من رجلين يجوز فـكـذلكالبـة وأبو حنيفةرضي. الله عنه يقول قبض كل واحد منهما لاقى جزأ شائعا وذلك غير موجب للملك فيما محتمل الفسمة بحكم الهبة كما لو وهب النصف من كل واحد منهما بعقد على حدة وهذا لان تأثير الشيوع باعتبار أن القبض لايتم معه وذلك موجود هنا فكل واحد منهما لايقبض الا نصيبه ولا يتم قبضه مع الشيوع والدليل عليه أن المانم تمكن الشيوع في المنت المستفاد بعقد العبة حتى لو وهب من رجل النصف ثم النصف وسلم الكل جلة يجوز لانه لاشيوع في الملك المستفاد بالهبة ، ولو وهب رجلان من واحد يجوز مع وجود الشيوع في الواهبين لانه لا شيوع في الملك المستفاد بالهبة وان وهب أحدهما نصيبه من زيد والآخر نصيبه من عمرو لايجوزلتمكن الشيوع في الملك المستفاد بالهبة فئبت أن المانع هذا وهو موجود في الهبة من رجلين والدليل على أن المعتبر جانب المتملك دون المملك حكم الشفعة فان رجلين لو اشتريا داراً من واحدلم يكن لاشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين بالشفعة لتفرق الملك

فى جانب المتملك فظهر بهذا أن المعتبر جانب المتملك لاجانب المملك ولا اعتماد عن انتفاء ضمان المقاسمة عن الواهب فان رجلين لو وهبا من رجلين على أن يكون نصيب احدهما لاحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لابجوز وليسعلي الواهبين ضمان المقاسمة وليسهذا كالرهن لان المانع هناك تمكن الشيوع في المحل فان موجب الرهن الحبس والحبس في الجزء الشائم لا يتأتى و في الرهن من رجلين لاشيوع في الحبس لان الحبس ثبت لـ كل واحد منهما في الـ كل حتى لو نضى دين أحدهما لا يكون له ان يسترد شيئاً من الرهن مالم يقبض دين الآخر وهذا لانه لامضانقة في الحبس فكما لابجوز أن يكون الشخص الواحد كله عبوسا مدين زبد وكله محبوسا بدين عمرو فكذلك العين الواحدة وهنا موجب العقد االمك ولا يتأتى اثباته بكماله لمكل واحد منهما فعرفنا ان كلواحدمنهما شملك جزأ شائما وهذا مخلاف الاجارة فالمانع هناك تعذر استيفاء المنفعة التي تناولها العقد من الجزء الشائم وذلك لا يوجد في الاجارة من الرجلين أوالمانم المتحقاق عود المستأجر الى مد المؤجر في مدة الاجارة بحكم المهايأة وذلك لا وجدوفي الاجارة من الرجاين ولهذا جازت اجارة أحد الشريكين من شريكه مخلاف المبة ثم قال في الاصل وكذلك في الصدقة وهذا بدل على انهاذا تصدق بما يقسم على رجلين أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه كالهبة . وفي الجامع الصغير قال لو تصدق بمشرة دراهم على فقيرين يجوز قال الحاكم رحمه الله محتمل أن يكون مراده من قوله وكذلك الصدقة على النبيين فيكون ذلك عنزلة الهبة لان نعل الهبة من الفقير صدقة والصدقة على الغني تكون هبة . والاظهر أن في المسئلة روايتين. وجه رواية الاصل مايينا ان تمام الصدقة بالقبض كالهبة وقبضكل واحمد منهما يلاقي جزأ شائما فلا يتم به الصدقة كما لاتتم به الهبة ووجه الرواية الاخرى أن المتصدق بجعل ماله لله تعالى خالصا ولا على كه الفقير من جهة نفسه واعما علمكه الفقير ليكون كفامةله من الله تصالى بعد ماتمت الصدقة من جهته واذا تصدق على رجلين فلا شيوع في الصدقة لانه جعل جميع المين للهسبحانه وتعالى خالصا بخلاف الهبة ألا ترى أن الجهالة في المصروف اليه لاتمنع صحة الصدقة حتى أذا أوصى بثلث ماله صدقة على الفقراء يجوز بخلاف ما لو أوصى به لقوم لا يحصون من الاغنيا، وكذلك اذا أوصى بمين للفقراء أولفلان ونصفه لفلان واعتبر للفقراء سهم واحد باعتبار ان الصدقة للةتعالى لاللفقراء • قال( وانوهب رجل دارا لرجلين لاحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها وقبضاها لم يجز في قول أبي

حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويجوز عند محمد رحمه الله) وهذا على أصل أبي حنيفة لا يشكل فانه عند الاطلاق لايجوزهذا الاطلاق فعند التفصيل أولى وانما الخلاف ينهما لو قال على أن يكون النصف لهذا والنصف لهذا يجوز عندهما ذكره ان سماعة في نوادره فأبو يوسف رحمه الله يقول حالة التفصيل متى كانت لا تخالف حالة الاجمال فالتفصيل لغو ومتى كانت تخالف حالة الاجمال فلا بد من اعتبار التفصيـل لان كلام العاقل معتبر لفائدته لالعينه فاذا لم يكن مفيداً لايعتبر واذا نصف بينهما فالتفصيل لا يخالف الاجمال لان موجب العقد عند الاجمال أن يملك كل واحد منهما النصف فلا يعتبر تفصيله واذا تفاوت بينهما فالتفصيل بخالف الاجمال فيجب اعتباره فاذا اعتبر بتفرق العقدفكا نه أوجب لكل واحد منهما المقد في جزء شائم على حدة وقاس الرهن فانه لو رهن من رجلين مطلقاً بجوز واذا فصل لا يجوز لان بالتفصيل يتفرق العقد الا ان هناك يستوى ان فصل أو سوى في التفصيل لمخالفة حالة التفصيل حالة الاجمال في الوجهين فان عند الاجمال يثبت حق الحبس لكل واحد منهما في الكل وعند التفصيل لا يثبت ومحمد رحمه الله يقول المقد والتسليم من الواهب جملة وان فصل وفصل يجوز اذا اطلق أو سوى في التفصيل . وهذا لوجهين (احـدهما) أن الاطلاق في الهبة كالتفصيل حتى لو وهب لرجلين عيناً لا تحتمل القسمة فقبل أحــدهما دون الاخر لا يجوزكما لو فرقالعقد ( والثاني ) أن العقد متى كان جلة عند الاطلاق فبالتفصيل لا يتفرق في عقود التمليكات كما في البيع فان رجلا لو باع ثوبين من رجل بشرين درهما فقبل المشترى العقد في احدهما لانجوز ولو قبل فيهما ثم نقد الثمن في احدهم الايكون له أن يقبض مانقد ثمنه وكذلك لو فصل وسمى لكل واحد منهما ثمنه. فعرفنا أن بالتفصيل لا يتفرق العقد فالشيوع باعتباره لا يفرق العقد وأنما بكون طارنًا بعد ملك الموهوب لهما وذلك غير مؤثر في المنع من الهبة فاما في الرهن التفصيلوان كانت الصفقة واحدة ألا ترى أنه لو وهبه عينا بدينين نصفه بأحــد الدسين ونصفه بالدين الآخر لا يجوز وقد بينا ان في الهبة عند أتحاد العقد لا يمنع صحته لتمكن الشيوع فيما هو موجب العقد وهو الملك المستفاد لـ كل واحد منهما. قال (ولو وهب أحمد الشريكين نصيبه من الدار من أجنبي لم يجز ) لان الايجاب والتسليم لاق جزأ شائماً وأما

أورد هذا الاشكال وهو ان ضمان المقاسمة هنالك لا يستحق على المتبرع انما يستحق على الشريك ولكن قد بينا أن هذا المعنى لا يتمشى في جميم الفصول كالهبة من الشريك ويجوز ذلك وان الحرف الذي يتمشي ان القبض لا بتم مع الشيوع فيما يحتمل القسمة . قال (وان وهب رجل الرجلين الف درهم لاحرهما ستماثة وللآخر اربعائة فذلك لا مجوز عند ابي حنيفة والي يوسف رحمهماالله ويجوز عند محمدر حمه الله) وهذا وما تقدم من هبة الدار اذا فصل ونصل سواء قال ( رجل وهب لرجل ديناراً له على رجل وامرأة يقبضه جاز ذلك استحسانا) وفي القياس لإ يجوز وهو قول زفر لان الدين ليس عال حتى ان من حلف لا مال له وله دين على انسان لا يحنث في بمينه والهبة عقد مشروع لتمليك المال فاذا اضيف الى ما ليس عال لا يصح باعتبار مآله كما لو وهب مسلم خمرآ من مسلم لا يصح باعتبار مآله وهو التحلل والدليل عليه أن بيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز لانه عقد مشروع لتمليك المال فالهبة مثله أو أولى لان الهبة لا تتم الا بالقبض وقبض ما في ذمة النير لا يتصور ولا وجــه لتصحيحه اذا قبضه لان تمام عقد الهبة بقبض ما أضيف اليه العقد الى الدن والمقبوض عين والعين غير الدين. ووجه الاستحسان انه أنابه في القبض مناب نفسه فيجمل قبض الموهوب له كقبض الواهب ولو قبضه بنفسه ثم وهبه وسلمه جاز وكذلك اذا أمر أن يقبضه له ثم لنفسه وهذا لان في باب الهبة المتبروةت الفبض فان الملك عنده يثبت ، دليل ما بينا من فصل الشيوع وعند القبض هو مال قابل للتمليك كسائر الاسباب فكذلك بالهبة والمقبوض وان كان غير الدين حقيقة جمل في الحكم كأنه هو بدليل جواز القبض في الصرف والسلم مع حرمة الاستبدال فيهما وليس البيع نظير الهبة فأنه يوجب الملك بنفسه قبل القبض فكان المعتبر فيه وقت العقد فاذا لم يكن عين مال لم يجز بيعه مع ان الدين في الذمة يقبل التمليك بالمقد فانه لو باعه ممن عليه الدين بموض جاز ولو وهبه منهجاز فمرفناأنهمال.قابل للتمليك حكماً ولهذا تجب الزكاة فيه قبل القبض والشرط في عقد التمليك أن يضاف الي محل قابل له وقد وجدتم لزومه قبل القبض وعند الفبض بحكم الهبة هو عين فيتم المقد •قال(رجل رهن عبده من رجل وسلمه اليه ثم وهبه لابنه الصغير لم يجز) لانه ايس في يده فاليد بعقد الرهن مستحقة عليه للمرتهن فلا يكون الاب قابضاً لولده ما ليس في مده ولانه يبطل مه حق المرتهن وهو حق مستحق عليه فلا يملك أبطاله وكذلك لو غصب عبده غاصب فوهبه

لابنه لانه ليسفى يد المفصوب منه حقيقة ولا حكماً فانه مضمون على الغاصب وانما يضمن بتفويت يد المفصوب منه بخلاف الوديعة اذا وهمها من أبيه لان يد المودع في الحكم كيد المودع فيمكن أن يجعل قابضاً لولده باليد التي هي قائمة مقام يده ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ فقد قلم اذا وهب الوديعة من المودع جاز ولو كانت يده كيد المودع لم يكن قابضاً لنفسه بحكم يده ﴿ قَلْنَا ﴾ في الحقيقة اليد للمودع فباعتبار هذه الحقيقة يجعله قايضاً لنفسه ثم أنما قامت بده مقام يد المودع ما دام هو في الحفظ عاملا للمودع وذلك قبل التمليك بالهبة فأما بمد ذلك فهو عامل لنفسه ، ولو باعه بيماً فاسداً وسلمه أو باعه بشرط الخيارللمشترى ثم وهبه لابنه الصغير لا يجوز لانه خرج من ملكه بتصرفاته فانما وهب ما لا علك ولان اليــد لغيره حةيقة وحكماً حين كان في ضمان النير . قال ( ولا يجوز هبة المكاتب كما لا يجوز عتقه) لآنه تبرع محض ولو اجازهالمولى فكذلك لان اجازة المولى إنما يعمل فها بملك المولى أنشأه إ وهولا علك ذلك في كسب المكاتب قال (رجل وهب لرجل ما على ظهر غنمه من الصوف أوما في ضروع غنمه من اللبن لم يجز ذلك) لان الصوف واللبن ما دام متصلا بالحيوان فهو ليس بمال مقصود بنفسه ولكنه وصف الحيوان وعقد التمليك مقصوداً لايتم فيما ليس بمال مقصودفان أره بجز الصوف وحلب اللبن وقبن فلك استحسنت أن أجيزه وهذا لوجهين (احداهما) أن الصوف على ظهرالغنم واللبن في الضرع محل للتمليك بدليل جواز الوصية به وجواز الصلح عليه عنـــد أبي يوسف رحمه الله في الصوفوتمام عقد البهة بالقبض فاذا كان قبضه بعد الجزاز وهومال متقوم فيهذه الحال يتم فيه الهبة كما بينا في الدين (والثاني) أن امتناع جواز الهبة لان الموهوب متصل بما ايس بموهوب من ملك الواهب مع امكان الفصل فيكون ذلك بمنزلةالشائعوقد بينا أنهلوهب شيئا مشاعا ثم قسم وسلم مقسوما تمت الهبة فهذا مثله وكذلك ثمر الشجرة والزرع اذا حصده فهو على القياس والاستحسان الذي ذكرنا. قال (ولا يجوز هبة العبد المأذون )لانه منفك الحجرعنه في التجارات دون التبرعات فان اجازه مولاه ولادين عليه جاز لان كسبه خالصحقه يملك مباشرةالهبة فيه فينفذ باجازته ايضا وان كان عليه دين لم يجز ذلك وان اجازه المولى والغرماء لان حق الغرما . في ينهم لا يسقط باجازة الهبة فلا معتبر باجازتهم والمولى لايملك مباشرة الهبة ينفسه فبلا تعمل اجازته ايضاً . قال ( ولو وهبله ما يثمر النخيل العام لم يجز ) لا نه معدوم في الحال والمعدوم ليس بشيء

بنفوذ العتق وفي الهبة لو استثنى مافي البطن قصدا لم تبطل الهبة فكذلك اذا صارمستثني حكما وذكر في كتاب المتاق أنه لو در ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية لم يجز . وقيل في الفصلين روابتان. في احدى الروايتين لا يجوز فيهما لان الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فهو كالووهب داراً فيها متاع الواهب.وفي الرواية الاخرى يجوز فيهما لانه لو استثنى الولد قصداً لم تبطل به الهبة في الام فكذلك اذا صار مستثنى حكماً والأصح هو الفرق بينهما فان التندبير لا يزيل ملك المدير . والموهوب متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فكان ذلك في معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فأما العتق فأنه يزيل ملك المعتق فاذا وهب الأم بعداعتاق الجنين فالموهوب غير متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب فهو كما لو وهب أرضاً فيها ان الواهب واقف وسلمها الى الموهوب له تمت الهبة فـكذلك هنا. قال ( ولا يجوز للأب ان يهب من ماله ابنه الصغير شيئاً )لانه صار نائباً عن الصغير في التصرف في ماله لتوفير المنفعة عليه وذلك بالتبرع لايحصل فهو كسائر الاجانب كما لو طلق امرأته وقال (عبد مآذون عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل لم تجز هبته والدين في رقبتــه يباع فيه الا أن يؤدي عند مولاه الذي في يده ) ومعنى قوله لم يجز ان الهبة لا تتم وللغرماء أن يبطلوا هبته لان الولى مالك لرقبته ولكن حق الغرماء سابق على حقه في ماليته وفي اتمام الهبة ابطال هذا الحق عليهم ولـكن ليس في أصل التمليك إبطال حقهم فيصير مملوكا للموهوب له مشغولا عن الغرماء على الوجه الذي كان في ملك الواهب لأنه اقامه مقام نفسه في ملك الرقبة وله هذه الولاية فيما هو خالصحقه ولهذا لو قضى الموهوب لهدينه كان سالما له لان تمكن الغرماء من إبطال ملكه لقيام دينهم وقد وصل الى الغريم حقه قال (فان ذهب الموهوب له بالعبد ولم يقدر عليه فللغرما، أن يأخذوا الواهب قيمته يوموهب) لانه هو الذي اتلف حقهم بالتمليك من الموهوب له والتسليم فيصير ضامناً قيمته لهم كما لو اعتقه. قال (ولو وهبله ما في بطن أمته وسلطه على قبضه بعد الوضع فقبضه لم يجز )وقد بينا الفرق بين هذا وبين هبة الدين والصوف على ظهر الغنم \* وفي الكتاب قال من قبل انه وهب له ما لم يكن بعد فأنه وهب له الولد وقبل الانفصال لايكوز ولدا ألا ترى انه لو وهب له دهن سمسم قبل أن يعتصر وسلطه على قبضه اذاعصر أووهب الزيت في الزيتون والدقيق في الحنطة قبل الطحن والسمن في اللبن قبل ان يتمخص فهذا كله باطل لانه هبة

واضافة عقد التمليك الي غير محله لغو ﴿ فَانْ قَيلَ ﴾ لأكذلك فالوصية بما شمرنخيله المام صيح ﴿ فَلِنَا ﴾ الوصية ليست بعقد تمليك مال وانماشرعت للخلافة عن الموصى ثم الملك من ثمراته ولهذا لا يتوقف ثبوت الملك فيه على القبض وهنا المقدعقد التمليك فلا بدمن اضافته الى ما هو مملوك ليعتبروا الملك لايسبق الوجود ومه فارق ما سبق من الصوف واللبن فأمه موجود مملوك وانكان متصلا بالحيوان فانمايتنع جواز بيعه لتمكن المنازعة بينهما عند التسليم وذلك لا يوجد في الهبة ، ثم الجزاز والحلب والقبض في اللبن في وسعه فيمكن أن يجمل فيه نائباً عن الواهب ثم قابضا لنفسه بمدذلك فأما الايجاب في الثمار ليس اليه • قال (وكذلك لو وهب له ما في بطن جاريته وهي حبلي أو ما في بطن غنمه فهو باطل)من اصحابنا رحمهم الله من يقول ان أمره يقبضه بعد الولادة فقبض ينبغي ان يجوز استحسانا كما في الصوف واللبن والاصح أنه لا يجوز لان ما في البطن ليس بمال اصلا ولا يعلم وجوده حقيقة ولان اخراج الولد من البطن ليس اليه فلاعكن أن يجعل في ذلك نائبا عن الواهب بخلاف الجزاز في الصوف والحلب في اللبن. ومعنى هذا الفرق أن فيما ليس في وسعهلو جاز العقد باعتباره كان تعليقا للهبة بالخطر وذلك غير جائز وما في وسعه يكون تأخيرا لملكهالي قبضه لا تعليقاللهبة بالخطر وذلكجائز.قال(ولو اعتق،مافي بطنجاريته ثم وهبها لرجلوسلمها اليه جازت الهبة في الام فإن باعها لم يجز بيعه) لأنه لو باع جاريته واستثنى مافي بطنها لم يجز البيع ولو وهبها وا- تثنى مافى بطنها جازت الهبة فى الأم والولد والاستثناء باطل؛ أمامسئلة استثناء ما في البطن تنقسم الى ثلاثة أفسام (قسم منها) لا يجوز أصل النصرف وهو البيع والاجارة والرهن لان موحب اضافة العقد الى الأمر دخول الولدفيه واستثناء موجب العقد في هذه العقود مبطل للعقد لانه شرط فاسد وما يتعلق بالجائز من الشرط فالشرط الفاسد يبواله (وقسم منها) يجوز التصرف ويبطل الشرط وهو النكاح والخلع والصاح عن دم الممد والهبة لان الشرط الفاسد لايبطل هذه العقود بل العقد صحيح والشرط باطل والاصل فيه ماروى عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أجازالعمرى وأبطل الرقبي (وقسم) يجوز التصرف والاستثنا جيما وهو الوصية لانفى حكم الوصية مافى البطن كانه شخص على حدة حتى يجوز افر اده بالوصية فيجوز استثناؤه أيضا لانه غير مبنى على السراية بخلاف العتق \* فاذا عرفنا هذا فنقول في البيع لو استثنى ما في البطن قصدا لم يجز البيع فكذلك اذاصار مستشى حكما

المعدوم فان الدهن حادث بالعصير والدقيق بالطحن ولهذا لو فعله الغاصبكان مملوكا لهوهذا لانه قبل الطحن في الحنطة والدقيق غير الحنطة وكون الشيُّ الواحد مثني في وقت واحد مستحيل فعرفنا أنه أضاف المقد الى المعدوم وكان لغوا . بخلاف الوصية فان هذا كله يجوز في الوصية لانه خلافه وليس بايجاب للملك \*ثم قال في بعض النسخ وكذلك اللبن في ضرع الشاة والموف على ظهرها وهذا غلط فقد قبل هذا في الصوف واللبن اذا أذن له في الحلب والجز وقبض ذلك جازاستحسانا وعايينا يظهر الفرق بينهما. قال (واذا وهب الرجل للرجل نصف عبد أوثلثه وسلمه جاز )لانه ممالا يقسم وقد بينا ان هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة صيحة فاذا وهب جزأ مسمى وسلمه بالتخلية جاز وهذا لان الحاجة تمس الى ايجاب التبرع فيما لا يحتمل القسمة فلو لم يجز ذلك ضاق الامر على الناس لابطال هذا النوع من التصرف عليهم فيالا يحتمل القسمة أصلا بخلاف ما يحتمل القسمة فأنه يتأخر فيه التصرف الى الفسمة ولا يبطل أصلا فلا يتحقق فيه الضرورة . قال (وان وهب عبده لرجلين أووهب رجلان لرجل أو وهبأحدهما نصيبه لشريكه أو لاجنبي وسلمه فهو جائز كله ) لان الموهوب معلوم ولا أثر في الشيوع في المنع من الهبة في هــذا الحل \* وان قال أحد الشريكين لرجل قد وهبت لك نصيبي من هـذا العبـد فاقبضـه ولم يسمه له ولم يعلمه اياه لم يجز لجهالة الموهوب وهذه الجهالة تفضى الىالمنازعة بينه وبين الشريك الآخر ولان المجهول لايجوز عليكه بشيء من العقود قصداً قال ( ولو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين مختلفين أونصف عشرة أثواب بختلفة عطى ومروى وهروى ونحو ذلك جاز) لان مثل هذه الثياب لا تقسم قسمة واحدة فكان واهباً لنصيبه من نصف كل ثوب وكل ثوب اليس بمحتمل للقسمة في نفسه وكذلك الدواب المختلفة على هذا فان كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته الا مقسوماً لان الثياب اذا كانت من نوع واحد نقسم قسمة واحدة والدواب كذلك فانما وهب النصف مشاعاً فيما يحتمل الفسمة وذلك لايجوز . قال ( وان وهب نصيباً له في حائط أو طريق أو حمام وسمى وسلطه فهو جائز ) لانه غير محتمل للقسمة فانه اذا قسم لا يمكن الانتفاع به على الوجــه الذي ينتفع به قبــل الفسمة وهذا هو صفة ما لا يحتمل القسمة ، قال (ولو وهب نصف داره لرجل وسلمها اليه ثموهب نصفها الآخر لرجل لم يجزشيء من ذلك) لان كل واحد من العقدين لوتم أعايتم في مشاع يحتمل القسمة وأن لم

بسلم النصف الاول حتى وهب النصف الثانى للثانى ثم سلم الدار اليهما جازت الهة لهما عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله بمنزلة مالو وهب الدارلهم الجملة (وانوهب لرجل نصفها ثم قسمها ودفع النصف اليه جاز) لان المعتبر عند القبض ولا شيوع عند ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم

## - ﴿ باب العوض في الهبة ﴾ -

قال (واذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا وقبضه الواهب لم يكن للواهب. ان يرجع في هبته ولا للمعوض أن يرجم في عوضه ) والحاصل ان الموض في الهبة نوعان متعارف ومشروط فبدأ الباب ببيان ما هو متعارف من العوض غير مشروط والاصل أن المعوض بمنزلة الواهب - في يشترط في العوض ما يشترط في النداء الهبة فلا محصل الملك للواهب الا بالقبض بعد القسمة لان المعوض متبرع مختار في هذا التمليك كالواهب وبعد وصول العوض الى الواهب لارجوع له في الهبة لقوله صلى الله عليه وسلم مالم يثب مها وحكم ما بعد النابة بخلاف ما قبله ولان حق الرجوع له في الهبة كان لخلل في مقصوده وقد انمدم ذلك لوصول العوضاليه فهو كالمشتري يجد بالمبيع عيباً فيزول العيب قبل ان يرده ولا يرجع المعوض في عوضه أيضاً لان مقصوده بالتعويض اسقاط حق الواهب في الرجوع وقد نال هــذا المقصود ولانه مجازي في التعويض وبقاء جزء الشيء سِقاء أصله فاذا كان الموهوب سالماً له فينبغي أن يكون الجزء سالماً لصاحبه أيضاً . قال (وان وهب عبداً لرجلين فعوضه أحــدهما من حصته كان له أن يرجع في حصة الآخر ) لانه لم يصــل اليه العوض عن حصة الآخر والجزء معتبر بالكل والرجوع في النصف شائعاً صحيح بخلاف ابتداء الهبة لأن الراجع ليس يتملك بالرجوع بل يعيده الى قديم ملكه والشيوع من ذلك لا يمنع وبالرجوع في النصف لا تبطل الهبة فيما بقى لانه شيوع طرأ بعد تمام الهبة فلا يكون مؤثراً فيه فان ما يتم القبض معتبر بأصل العقد وعود الموهوب إلى يد الواهب لايمنع بقاء الهبة فالشيوع كذلك فاذ عوضه أحدهما عن نفسه وعن صاحبه لم يكن للواهب أن يرجم في شيء من العبد لانه في نصيبِ صاحبه أجنبي والتعويض من الاجنبي صحيح وان كان بغير أمر الموهوب له لانه تصرف في المعوض في ملـكه وانمايسقط به حق الواهب في الرجوع ومثل هذا التصرف يصح من الاجنبي كصلح الاجنبي مع صاحب الدين من دينه على مال

نفسه يجوز ويسقط به الدين عن المديون فهذا مثله ولا يكون للمدوض أن يرجم في شيء من الموض لان مقصوده قد حصلحتي سقط حق الواهب عن الرجوع في الـكل ولا رجع على صاحبه أيضاً بشيء سواء عوضه بأمره أو بغير أمره وكذلك لو عوضه أجني عن الهبة شيئاً أما اذا كان بغير أمره فلا يشكل وان كان بأمره فالتعويض لم يكن مستحقا على الموهوب له فانمــا أمره بأن تبرع بمال نفسه على غيره وذلك لا يثبت له حقالرجوع عليه من غير ضمان ولانه مالك للتعويض مدون أمره فلا معتبر بأمره فيه وهذا مخلاف الدين فانه اذا كان أمر انسانا بقضاء دينه يرجع عليه بما أدى لان الدين كان معلوماً في ذمته وهو كان مطالباً به فقد أمره أن يسقط عنه المطالبة بمال يستحق عليه وأمره أن يملسكه ما في ذمته بعوض ولو أمره أن يملكه عينا بعوض رجع عليه بما أدّى فيه من ملك نفسه فهذا مثله وهنا لم يكن للواهب في ذمة الموهوب له ملك فالمعوض غير مملوك منه ولا هو مسقط عنه مطالبة مستحقة لانه ما كان يستحق عليه العوض انما كان لاواهب حق الرجوع فقط والموهوب له كان متمكنا من اسقاط حقه مدون التعويض بان يتصرف فيه فلهذا لايرجع عليه الموض بأمره اذا لم يضمن له ألاترى أنه فما هو فوق هذا لايرجم بالامر بدون الشرط نحو ما اذا قال كفر يمني من طعامك أو أد زكاة مالى بمالك فهذا أولى • قال (اذا عوض الموهوب له الواهب من هبته ءوضاً فقال هذا عوض من هبتك أو ثواب من هبتك أو بدلما أو مكانها فهذا كله عوض ) لان الشرط في التمويض أن يضيف الى الموهوب ليندفع به الغررعن الواهب ويعلم الواهب أنه يعطيه جزاء صنعه واتماماً لمقصوده وقد حصل ذلك بهذه الالفاظ فانما ينبني الحكم على ماهو المقصود فاذا حصل ذلك فالعبارات فيه سواء فان استحقت الهبة كان للمعوض أن يرجم في عوضه لأنه أنما عوضه ليم سلامة الموهوب له باسقاط حق الواهب في الرجوع وقد فات ذلك عليه باستحقاق الموهوب فيتمكن من الرجوع في الموضأو لان الموضكالواهب فاذا استحق الموهوب فلم يبق له عقابلة هبته شي، فكانلهأن يرجم بالهبة وان كانالمعوض هالكا ضمنه قيمته وروى بشر عن أبي يوسف رحمها الله أنه لا يضمنه شيئاً لان المعوض واهب وقبض الببة ليس بقبض ضمان ولانه تبين أنه بمنزلة الواهب ابتداء فيكونحقه في الرجوع مقصوراً على العين لحق الواهب ابتداء . وجه ظاهر الرواية أن المعوض أنمارضي بالنعويض ليتم له به سلامة الهبة فاذا استحق فقد

تمكن الخلل في رضاه فيجعل كما لوقبض الواهب بغير رضاه وهلك في يده فعليه ضمان القيمة ولان الواهب عاد له في هبــة المستحق ولولا ذلك ما عوضه وللمغرور أن يدفع الغرر عن نفسه بالرجوع على الغار بمالحة من الخسران . يوضحه أن التعويض لا يكون الا مضافاً الى الهبة والتمايك مضافا الى بدل مستحق يكون فاسدا قتبين أن الواهب قبضه لنفسه بسبب فاسد وكان مستحق الرد عليه عند قيامه مضمو نا إالقيمة بعد هلاكه واز استحق العوض كان الواهبأن يرجم في هبته اذا كانت قائمة بعينها لم تزدد خيراً لان التعويض بطل بالاستحقاق من الاصل فظهر الحكم الذي كان قبل التمويض وقال (وان استحق نصف الهبة كان للموض أن يرجع في نصف الموض اعتباراً للجزء بالكل وان المتحق نصف الموض فليس للواهب أن يرجم في شيء من الهبة الا أن يشاء أن يرد مابقي من العوض ويرجع في الهبة فيكون له ذلك) وقال زفر اذا استحق نصف الموضفله أن يرجم في نصف الهبة اعتباراً للجزء بالكل واعتباراً للعوض بالهبة فانه لو استحق نصف الهبة كان لهأن يرجم في نصف العوض في كذلك اذا استحق نصف العوض وهذا لان كل واحد منهما يصيرمقابلا بالأخر في حكم سلامته لصاحبه فهوكبيع الموض بالعوضاذا استحق نصف احدهما يكون للمستحق عليه أنبرجم على صاحبه بنصف مايقابله وجه قولنا ان المستحق يخرج من أن يكون عوضاً فيصير كأن لم يكن ولو كان عوضه في الابتداء نصف العبد لم يرجم في شيء من الهبة فكذلك هنا وهذا إ لان مابقي يصلح أن يكون عوضاً عن الـكلوانما يتمكن الخلل في رضاءالواهب فـكان تأثيره فى اثبات الخيار له فان شاء رد ما بقى ليدفع الضرر به عن نفسه وان شاء أمسك مابتى ولم يرجم بشيء ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ في الابتداء بجعل تمليك النصف عوضاله عن جميع الهبة فأما في الاستحقاق فهو قد يجعل تمايك الـكل عوضا عن جميع الهبة فيكون ذلك تنصيصا منه على أن النصف عوض نصف الهبة فلا يجوز أن يجعل بالاستحقاق النصف عوضا عن الجيم ﴿ قلنا ﴾ هذا مستقيم في المبادلات لان البعض ينقسم على البعض لتحقق المقابلة وهذا ليس بمبادلة على سبيل المقابلة فلا يثبت هذا التقسيم في حقه ولكن كل جزء من آخر الموض يكون عوضا عن جميع الهبة فلا يكون له أن يرجع في شيء من الهبة مع سلامة جزء العوض له «ثمالفرق بين إ استحقاق نصف العوض ونصف الهبة بهذا الحرف وهو أن المعوض ملك العوض الاجزأ فيعتبر حكم المقابلة في حقمه فاذا استحق نصف الهبة من يده رجع بنسف العوض فأما الواهب

فقدملك الهبة ابتداء من غير أن يقابله شئ ثم تأثير العوض في اسقاط حقه في الرجوع والجزء من العوض في ذلك بمنزلة السكل اذاتم رضاه به \* والحاصل ان للعوض شبهين شبه التداء الهبة من حيث أن العوض مختار فيه متبرع وشبه المبادلة له من حيث أنه ملـكه مضافا الى الهبة فتوفر حظه عليهما فنقول لشبهه بالمبادلات اذا استحق الكل رجع في الهبة ولشبهه بابتداء الهبة اذا استحقالنصف لا يرجع في شئ من الهبة الا أن يرد مابق. قال ( وسواء كان العوض شيئًا قليلا أوكثيراً من جنس الهبة أومن غير جنسها ) لان هذه ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها الربا وانما تأثير العوض فى قطع الحق وفي الرجوع لتحصيل المقصود ولا فرق فى ذلك بين القليل والـكثير اذا بينه للواهب ورضى الواهب به قال (فان كانت الهبة ألف درهم والعوض درهم واحد من تلك الدراهم لم يكن عوضاً وكان للواهب أن يرجع في الهبة وكذلك ان كانت الهبة داراً والموض بيت منها) وعن زفرأن هذا يكون عوضاً لان ملك الموهوب له قدتم في الموهوب بالقبض والتحق المقبوض بسائر أمواله فسكما يصلح سأر أمواله عوضاً عن الهبنقل ذلك أوكثر فكذلك هذا . وجهقولنا ان مقصود الواهب بهذا لا يحصل لانا نعلم يقيناً أنه يهيه ألف درهم منهما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم لنفسه لأن ذلك كان - الما له وسقوط حقه في الرجوع باعتبار حصول مقصوده بالهبة ولانه انما يجوز أن يجمل عوضا بالتراضي في الانتهاء ما يجوز ان يجمل عوضا شرطا في الابتماء فكذلك لايستقيم أن يجمل عوضا في الانتهاء بخلاف مال آخر من ملك الموهوب له . قال ( ولو ان نصرانيا وهب للمسلم هبة فعوضه المسلم منها خراً أوخنزيراً لم يكن ذلك عوضا )لما بيناأن هذا لا يصلح عوضا شرطا في الابتداء ولان المعوض مملك ابتداء وتمليك المسلم الخر أوالخنزير من النصراني بالمقد باطل واذا بطل التعويض كان للنصراني ان يرجع في هبته . قال (عبدمأذون له في التجارة وهب لرجل هبة فعوضه من هبته كان لـ كمل واحدمنها ان يرجع فى الذى له )لان الهبة من العبد باطلة فانه غير منفك عنه الحجرِ بالتبرع وبالتعويض الهبة | الباطلة لاتنقلب صحيحة وأنما تأثير العوض في اسقاط حق الرجوع في هبة صحيحة واذا رجع العبد في الهبة الطلانها فللمموض أن يرجع في العوض لانه عوضه السلم له الهبة ولم يسلم. قال (وكذلك والد الصغير اذا وهب من مال ابنه شيئاً لرجل فموضه الموهوب له ) لان هذا تعويض عن هبة باطلة . قال (فان كان الواهب هو الرجل فعوضه الاب من مال الصغير لم يجز

العوض ) لانه ملك مال الصغير بالتبرع ابتداء وليس للاب ذلك في مال الولد وقد بينا أن المعوض كالواهب ابتداء واذا لم يسلم العوض للواهب فله أن يرجع في هبته كما قبل التمويض. قال ( واذا تصدق الموهوب له على الواهب بصدقة أونحله او أعمر هفقال هذا عوض من هبتك فهو عوضلان المقصود قدحصل ولا معتبر لاختلاف العبارة بعمد حصول المقصود فبأي لفظ ملكه العوض أوأعلمه أنه عوض من هبته فهو عوض قال (رجل وهب لرجل عبداً على أن بموضه عوضايوماً أواتفقاعلى ذلك ولم يقبض واحدمنها حتى امتنع أحدها منه فله ذلك فان تقابضاً جاز ذلك ) بمنزلة البيع وليس لواحد منهما أن يرجع فيه وهذا مذهبنا فان الهبة بشرط الموض هبة ابتداء بيم انتهاء وقال زفر رحمه الله ابتداء وانتهاء بيم وفي أحد أقاويل الشافعي رضي الله عنمه هو فاسمد لان همذا شرط يخالف مقتضي العقد فيكون مبطلا للمقد. وبيأنه أن عقد الهبة عقد تبرع واشتراط العوضفيه يخااف مقتضاه وزفر رحمه الله تمالي يقول هـذا تمليك مال عال شرطاً وكان بيما فاسدا ابتداء كا لو عقد بلفظ البيع أو التمليك وهذا لان في العقود يعتبر المقصود وعليـه ينبني الحـكم . ألا ترى أنه لو قال اشتريت منك كراً من حنطة صفتها كذا بهذا الثوب وبين شرائط السلم يكون سلما وأن لم يذكر لفظ السلم وانهلووهب ابنته من رجل كان نكاحاً. ولو وهب امرأنه من نفسها كانطلاقا . ولو وهب عبده من نفسه كان عتقاً . ولووهب الدين ممن عليه كان ابرا، فاللفظ واحد ثم اختلف المـقد لاختلاف المقصود . والدليل عليه أنه لو قال وهبت منك منفعة هذه الدار شهراً بعشرة دراهم يكون اجارة يلزم بنفسه ، وكذلك لوقال أعرتك والاعارة تمليك المنفعة بغيرعوض فاذاشرط فيه البدل كان اجارة ف كذلك البهة تمليك الموهوب بغيرعوض فاذا شرط العوض يكون بيعاوالدليل عليه أن المكره على الهبة بشرط العوض لو باع كان مكرها وكذلك المكره على البيع والتسليم اذا وهب بشرط العوض ولو لم يكونا في الحكم سواء لم يكن المحره على احدهما مكرها على الآخر · وحجتنا في ذلك أن هذا تمليك المال بلفظ مخالف ظاهره معناه فيكون ابتداؤه معتبرا بلفظه وانتهاؤه معتبراً بمعناه كالهبة في المرض فان ظاهره تمليك في الحال بطريق التبرع ومعناه معنى الوصية فيعتبر ابتداؤه بلفظه حتى يبطل بعدم القبض ولا يتم مع الشيوع فها يحتمل القسمة وانتهاؤه معتبر بمعناه حتى يكون من الثلث بسد الدين وهـذا لان الالفاظ قوالب المعانى فـلا يجوز الغاء اللفظ وان وجب

اعتبار المني الا اذا تعذر الجم للمنافاة ولا منافاة هنا فشرط العوض لا يكون أبلغ من حقيقة التمويض وبحة يقة التمريض لاينتني مدني الهبة فبشرط العوض أولى بخلاف النكاح والطلاق والعتاق فازهناك بين اللفظ والمعنى منافاة وقد وجب اعتبار المعنى فيسقط اءتبار اللفظ لذلك ثم انعقاداامقد باللفظ والمقصود هو الحكم وأوانه بمدتمام العقد فعند الانعقاد اعتبرنا اللفظ لإنالعقديه ينعقد وعند التماماءتبر المقصود وما تردد بين أصلين توفر حظه عليهما فالمكاتب لما كان بمنزلة الحر من وجهو بمنزلة المملوك من وجه اعتبر الشبهان \* فأمالفظ الاعارة أوالهبة في المنفعة فقد حكى عن ابن طاهر الدباس قال كنافي تدرجواب هذه المسئلة فوجدت رواية عن أبي حنيفة أنه لايلزم قبل استيفاء المنفعة وبعد التسليم يةول هناك يتعذر اعتبار الجازين لان المنفعة لاتبقى وقتين فلا يمكن جمل العقد عليها تبرعا اشداء معاوضة انتهاء فجملناه معاوضة ابتداء بخلاف العين على ماقرر ناه وأما مسئلة الاكراه قلنا المكره مضار متعنت ومعنى الاضرار في حكم السبب لافي نفسه فلهذا استوفي في حقه البيع والهبة بشرط العوض ولهذا جعل الاكراه على الهبة اكراها على التسليم وبعد التسليم البيع والهبة بشرط البوض سواء \*اذا ثبت هذا الاصل فنقول قبل التقابض العقد تبرع فان لـكل واحد منهما أن يرجع عنه ولا يملك كل واحد منهما متاع صاحبه مالم يقبضه ولا يجوز في مشاع يحتمل القسمة وبعد التقابض هو بمنزلة البيع فليس لواحــد منهما أن يرجع فيــه ويجب للشفيع به الشفعة واكمل واحد منهما أن يرد مافي يده بعيب ان وجد فيه كما هو الحكم في البيع وان استحق مافى يد احدهما يرجع على صاحبه بما فى يده ان كان قائماً وبقيمته ان كان هالكالانه مارضي بسقوط حقه عن متاعه الا بشرط سلامة العوض له فاذا لم يسلم رجع يمتاعه ان كان قائمًا وعاليته ان كان هالكا.وكذلك لوكان الاستحقاق بعد موت أحدهما وهو معنى ماذكرنا من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه فهو دين عليه في حياته وبعد موته . قال (رجل وهب لرجل ثوباً لغيره وسلمه اليه فأجاز رب الثوب جازت المبة) لان الاجازة في الانتها، بمنزلة الاذن في الابتداء من حيث أنه يتم رضا المالك بها مثم العاقد في الهبة يكون مميرآ لايتملق به حقوق العقد والحبيز يكون كالمباشر لعقد الهبة فله أذيرجع فيما لايعوضه للوهوباه أويكون ذا رحم محرم منه ، وان عوض الرجــل الذي وهب له أو كان بينهــما فرابة لم يمنع ذلك رب الثوب من الرجوع لان العاقــد معتبر كالرسول فلا معتبر بحاله وانما

المعتبرحال المالك فاذا لم يكن بينهما قرابة عرفنا أن مقصوده العوض مالم ينل العوض كان له أن يرجع فيه · قال ( رجل وهب لرجل خمسة دراهم وثوبا وقبض ذلك الموهوب له ثم عوضه الثوب أو الدراهم من جميع الهبة لم يكن ذلك عوضاً لانها هبة واحدة ) وقد بينا أن عقد الشيء في عقد واحد لايكون عوضاً ومعوضاً وقد علمنا ان هذا لم يكن مقصود الواهب في البهة . قال(وانكانافي عقدين مختلفين في مجلس أو مجلسين فموضه احداهما على الأخرى فهذا عوض نأخذفيه بالفياس) وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله أنه لا يكون عوضاً لانانعلم أن الواهب لم يقصد هذا فقد كان مملوكا له فالعقد الواحد والعقدان في هذا المعني سواء وجه ظاهر الرواية أن اختلاف العقد كاختلاف العين ويستقيم جعل احــدهما عوضا عن الأخر شرطاً عنـد اختلاف العقد فكذلك مقصوداً وقد يقصد الواهب هذا بأن يهب شيئاً ثم يحتاجاليه فيندم فيستقبح الرجوع فيه فيهب منه شيئاً آخر على أن يعوضه الاول فيحصل منه مقصوده ويندفع عنه مذمة الرجوع في الهبة • أرأيت لو كان الاول منهما صدقة والآخر هبة فعوضه الصدقة عن الهبة أما كان ذلك عوضا، وذكر في اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله تمالي لو وهب نصف داره من رجل وتصدق عليه بنصفها وسلم السكل لم يجز في قول زفر لان اختسلاف السبب كتفرق المقد والتسليم فكأنه وهب النصف وسلمثم النصف وقال أبويوسذ رحمه الله التسليم حصل جملة واحدة بعقد هو تبرع كله فيجوز كما لو وهب المكل وهـ ذا لان الفرق بين الصدقة والهبة في مقصود الموض فني الصدقة المقصود الثواب دون العوض وفي الهبة المقصود العوض فأما في اخراج العين عن ملسكه وتمليك القابض بطريق التبرع لافرق بينهما . قال ( وان وهب له حنطة فطحن بمضها وعوض دفيق تلك الحنطة كان جائزاً ) لان الدقيق حادث بالطحن وهو غير الحنطة ولهذا يكون مملوكا للفاصب فكان تعويضه دقيق هذه الحنطة ودقيق حنطة أخرى سواء ولان حقه في الرجوع قد القطع بالطحن فتعويضه اياه لايكون رجوعاً فأما قبل الطحن حق الواهب في الرجوع ثابت والرد مستحق على الموهوب لهاذارجم فيه الواهب فيقم فعله على الوجمه المستحق وعلى هـذا لو وهب له ثيابا فصبغ منها ثوبا بعصفر أوخاطه قيصا ثم عوضه أوكان وهب له سويقا فلت بعضه ثم عوضه لان حقه في الرجوع قـــد انقطع بهـــذا الصنع والتحق هـذا بسائر أموال الموهوباله فسكما أنهلو عومنه مالا آخر كان ذلك عوضاً

فكذلك هذا المال قال (واذا وهب للواهب شيئاً ولم يقل هذا عوض من هبتك فللواهب أن يرجم في هبته ) لأنه لما لم يضف تمليكه الى هبته كان فعله هبة مبتدأة لاتمويضا فلكل واحد مهما أن يرجم فيه ولان سقوط حق الرجوع لحصول مقصود الواهب وأنما يعلم ذلك اذا بين له أنهءوض و برضي به فأما بدونه لا محصل المقصود هوان قال قد كافيتك هذا من هبتك أو جازتك أوأثبتك كان عوضا ) لان المقصود يحصل مهذه الالفاظ والغرور يندفع . قال ( وان عوض من نصف الهبة شيئاً كان له أن يرجع فيما بقي اعتباراً للبمض بالـكل) وهـذا لان التعويض ما يحتمل التحرى في الموهوب فاذا أضاف العوض الي بعض الهبة اقتصر حكمه عليمه مخلاف الطلاق والنكاح فأنه لامحتمل التحرى فى المحل وبجوز أن يثبت حق الرجوع فيالنصف دون النصف التداء كما لو وهب منه النصف وتصدق عليه بالنصف فلأن يجوز ذلك بقاء أولى قال (وليس للواهب أن يرجع في هبته عند غير قاض الا أن يرد عليه الموهموبله فيجوز ) لما بينا أن الرجوع في الهبة مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله منهم من رأى ومنهم من أبي وفي أصله وهي فيكون القصل بينهما في القضاء والرضا لان الواهب أن كان يطالب بحقه فالموهوبله يمنم ملكه والملك مطلق له ذلك فلا بد من اعتبار قضاء القاضي بينهما . قال ( ولو كانت الهبة عبدا فباعه الوهوب له أو أعتقه قبل ان يقضى به القاضي الواهب أجاز ماصنع الموهوب له فيه من ذلك) لأن ملكه قائم مالم يقض القاضي عليه بالرجوع والملك في المحل منفذ للبيع فيه والعتق اذا صدر من أهله في محله ينفذ ولا بجوز ذلك ان فعله بعد قضاء القاضي عليه بالرد قبل أن يرده لان بقضاء الفاضي عاد العبدالي ملك الواهب وتصرف ذي اليد في ملك النير لا يكون نافذا الا أن بجيز المالك ، قال (وان مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ما قضى القاضي له لم يكن للواهب ان يضمنه قيمته ) لأن أصل قبضه لم يكن موجها ضمان المتبوض عليه واستدامة الشي معتبر بأصله وكذلك منعه قبل قضاء القاضي منع بسبب ملكه فلا يكون موجبا للضمان عليه ولم يوجد بعد القضاء في الموهوب سبب موجب للضمان عليه والضمان لا يجب بدون السبب الا أن يكون منعه بعد القضاء وقد طلب منه الواهب فهـذا المنع يتقرر بسببالضمان وهو قصر يد المالك عن ملكه بازالة عكنه من أخذه وهو حد الفصب الموجب للضمان . قال ( فان كانت الهية هالـكة او مستهلـكة أوخارجة منملك الموهوب له الىولده الصغير أو

الى أجئى بهبة أ وغيرها أوزادت عنده خيرا فلا رجوع فيها للواهب) وقد بينا هذه الموانع والفرق بين زيادة المين وزيادة السمر وبين الزيادة في البــدنوالنقصان في حكم الرجوع قال (وان كانت الهبة دارا أوأرضاً فبني في طائفة منها أوغرسشجرا أوكانت جارية صغيرة فكبرت وازدادت خيرا أوكان غلاماً فصار رجلا فلا رجوع له في شيء من ذلك ) وقال ابن أبي ليلي له أن يرجع في جميع ذلك لان حق الرجوع كان ثابتا في الاصل فيثبت في البيع فان ثبوت الحكم في البيع بثبوته في الاصل ولا يجوز أن يبطل الحكم الثابت في الاصل بسبب المنع والمكنا نقول حق الرجوع للواهب مقصور على الموهوب بمينه فلا يثبت فيما ليس بموهوب تبعا كان أو أصلا وهنا الحق في الاصل صعيف وحق صاحب الزيادة في الزيادة توى فاذا تعذر التمييز بينهما رجحنا أقوى الحقين وجعلنا الضعيف مرفوعا بالقوى والبناء في بعض الارض كالبناء في جميعها لان البناء في جانب من الارض يعد زيادة في جميع الارض ألا ترى أنه يزداد به مالية الكل وهــذا اذاكان مابني بحيث يعد زيادة فان كان لايمدزيادة كالآريّ أويمد نقصانا كالتنور في الكاشانة فانه لايمنع الرجوع لانمدام المانع وهو زيادة مالية الموهوب بزيادة في عينه •قال (وانكانت الهبة دارا فهدم بناءها كان له أن يرجع في الارض) وكذلك في غير الدار اذا استهلك بعض الهبة ببيع أوغيره وبقي بعضها كان لهأن يرجع في الباقي اعتبارا للبعض بالكل وهذا لان مافعله من هدم البناء نقصان في الارض وليس بزيادة . قال ( وان كانت الهة ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر وخاطه لم يكن له أن يرجع فيــه ) لان مافعــله زيادة وصف قائم في العين ولو قطعه ولم يخطه فله أن يرجع فيــه لان القطع قبل الخياطة نقصان ، ولم يذكر ما لو صبغه أسود ﴿ والجواب ﴾ أن عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي له أن يرجع فيه لان السوادعند، تقصان . وعندهما ليس له أن يرجم وقد بينا المسئلة في كتاب الغصب • قال ( واذا وهب دينا له عليه فقبله لم يكن لهأن يرجم فيه ) لأنه سقط عنه فأنه قابض للدين بذمته فيملك بالفبول ومن ملك دينا عليه حقط ذلك عنه والساقط يكون متلاشياً فلا يتحقق الرجوع فيه كما لو كان عيناً فهلك عنده .قال( فان قال الموهوب له مكانها لا أقبلها فالدين عليه بحاله ) والحاصل ان هبة الدين ممن عليه الدين لاتتم الا بالقبول والابراءيتم من غير قبول ولكن للمديونحق الرد قبل موته انشاء الله وعن زفر رحمـهالله أنه يسوي بينهما وقال تتم الهبة والابراء قبل القبول بناء على أصـله انه

يعتبر ماهو المقصود والمقصودفي الوجهين الاسقاط دون التمليك لان مافي الذمة ليس بمحل للتمليك ولكنه مجردمطالبة يحتمل الاسقاط ولكن عند زفررحمه الله ان رده المديون صم رده في الوجهين جيماوكان ابن شجاع رحمه الله يقول لا يعمل رده لان الاسقاط يتم بالمسقط. والمسقط يكون متلاشيا فلا يتصور فيه الرد وقاس ذلك بالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ولكنا نقول الدين مملوك للطالب في ذمة المديون فيكون قابلا للتمليك علك المين ويجعل ذلك في الحكم كانه ذلك الدين خصوصا في السلم والصرف فاذا ثبت انه قابل للتمليك والهبة عقد تمليك فاذا ذكر لفظالهة وجب اعتبارمعنى التمليك فيه والتمليك لايتم بالمملك قبل قبول الآخر لان أحدآ لايملك ادخال الشيءفي ملك غيره قصدآمن غير قبوله وهومحتمل للاسقاط أيضًا لانه في الحقيقة ليس الامجرد حق المطالبة وابراء اسقاط اذا ذكر لفظ الابراء وكان تصرفه اسقاطاوالاسقاط تصرف من المسقط في خالص حقه فاهذا يتم سفسه ولـ كمنه يتضمن معنى التمليك من وجه لما بينا ان الدين مملوك في ذمته فائما يسقط عنه اذا ملـكه فلاعترار هذا المعنى فلنا له أن يرده مخلاف الطلاق والمتاق فأنه اسقاط محض لا يتضمن معنى الخمليك حتى ان الابراء لو كان اسقاطاً محضالم يرتد بالرد أيضاً وهو ابراء الكفيل فانه اسقاط محض لان الدين يبقي على الاصل على حاله فلا يرتد برد الكفيل والهبة من الكفيل تمليك منه حتى يرجع على المكفول عنه فلا يتم الا بقبوله فان كان الموهوب له غائبًا ولم يعلم بالهبة حتى مات جازت الهبة وبرىء مما عليه وهذا استحسان فأما فىالفياس لايبرأ فأصله فى الموصى له اذا مات بمدموت الموصى قبل قبوله في القياس تبطل الوصية لانه قبل القبول لم يملك وأنما يخلفه وارثه في ملكه بعــد موته . وفي الاستحســان جمل موته بمنزلة القبول فكــنـلك هنا في الاستحسان يجعل موتالموهوب له بمنزلة قبوله قال(وانوهبه لهوهو معه قائم فسكتاحتي افترقا جازت الهبة) وهذا استحسان أيضا فان سكوته عن الرد دليل على رضاه بالهبة منه عرفا ودليل الرضاكصر يحالرضا ألاترىان السكوت منالبكر جعل اجازة لعقد الولي استحسانا فهذا مثله ومن مشايخنار حمهم اللهمن بني الجواب في هذا القصل على الظاهر ويقول هبة الدين من عليه الدين بمنزلة الابراء يتم بنفسه من غير قبول وان كان له حق الرد فيها فالموت قبل الرد يبطلحقه في الرد ويبقى تاما في نفسه وكذلك بالسكوت حتى افترقاينعدم الرد فتبقى البهة تامة ولكن الاول وهو الفرق بين الهبة والابراء من حيث المني أصح ويتضح ذلك

في الفرق بين ابراء الـكفيل وبين هبة الدين منه • قال (رجــل وهب لرجل هـبة وقبضها الموهوب له ثم وهمها الموهوب له لآخر و-لمها اليـه ثم رجم فيها أوردها عليه الآخر فللواهب الاول ان يرجم فيها ) أما اذا رجم فيها بقضاء القاضي فلان القاضي يفسخ بقضائه العقد الثاني فيعود الى الاول ملكه المستفادبالهبة من الاول وقد كان حق الرجوع ثابتا له ف ذلك الملك وما سقط بزواله تعذر استيفاؤه لانعدام محله فاذا عاد المحل كماكان عادحقه في الرجوع وأن رده عليه بغير قضاء القاضي فكذلك عندنا وقال زفرر حمه الله ليس للاول أن يرجم لان هذا ملك حادث له ثابت بتراضيهما فهو بمنزلة ما لو وهبه له التداء أوتصدق به عليه أوأوصى به له أومات فورثه والدليل عليه انه لورده في مرضه بنير قضاء ومات من ذلك المرض اعتبر من ثلثه ، والدليل على الفرق بين القضاء والرضا الرد بالعيب فانه اذا كان يقضاء القاضي كان فسخا وانكان بندير قضاء فهو كالبيع المبتدا ولكنا نقول حق الواهب في الرجوع مقصور على العين وفي مثله القضاء وغير القضاء سواء كالاخذ بالشفعة وهذا لأنهما فعلامدون القاضي عين مايأمر به القاضي أنالو رفعا الامر اليه وانما يكون التراضي موجباً ملكا مبتدأ اذا تراضياً على سبب موجب للملك منه كالهبة والصدقة والوصية وهنا تراضيا على دفع السبب الاول وذلك لا يصع موجبا ملكامبتدأ بخلاف الرد بالعيب فحق المشترى ليس في عين الرد بل بالمطالبة في الجزء الثابت ولهذا لو تمذر الرد رجم محصة الميب من الثمن وهنا حق الواهب في فسخ العقد مقصور على العين . قال ( واذا رجع في مرض الموهوب له نفيه رواتيان كلاهما في الكتاب) في احدى الروايتين قال يمتبر من جميع ماله وذكر ابنساءة فيه القياس والاستحسان في القياس يعتبر منجيع ماله وفي الاستحسان يعتبر من الثلث لالانه تمليك ابتداء ولكن الرادفي مرضه باختياره يتم بالقصدالي ابطال حق الورثة كما تملق حقهم به فلر دقصده جمل معتبراً من ثلثه وقال (رجل وهب عبداً لرجلين فله أن يرجم في نصيبأحدهما وكذلك ان جعل نصيب أحدهما هبة ونصيبالآخر صدقة كان لهأن يرجم في الهبة اعتبارا للجزء بالكل) وهـذ! في العبد غير مشكل فان الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لايمنع ابتداء الهبة فكذلك الرجوع . وفيما يحتمل القسمة كالدار ونحوها الجواب كـذلكوهـو دليلناعلي زفر فانـالرجوع بغير قضاء القاضيلوكان بمنزلة الهبة ابتداء لما صحفي مشاع يحتمل القسمة وحيث صح عرفنا أنه فسخ وأن المقد يبقى في النصف الآخر فيكون

ذلك شيوءًا طارئًا ولا أثر للشيوع الطارىء في الهبة. والدليل عليه أن بالرد بالتراضي يمود الملك الى الواهب قبل القبض وابتداء الهبة لا يوجب الملك الا بالقبض وهو الدليل على أن الشيوع لا يمنع منه لان تأثير الشيوع في المنع من اتمام القبض فلا يؤثر فيما لا يشترط فيه القبض قال (فان وهب لمكاتب رجل هبة ثم عتق المكاتب أوعجز فله أن يرجع في الهبة في قول أبي يوسف) وقال محمد فله أن يرجع فيها اذاعتق وليس لهأن يرجع فيها اذا عجز فلا خلاف ان قبل العتق والنجز له أن يرجع فيها . وفيه نوع اشكال فالمكاتب فقير والهبة من الفقير صدقة ولارجوع فيها. قال (ولكنا نقول المكاتب فقير ملكا ولكنه غني بدآ وكسبا فالهبة منه لاتنفك عن قصد العوض إما يمنافعه أو كسبه كالهبة من العبد فله أن يرجم فيها اذا لم ينل العوض وكذلك بعد العتق لان حق الرجوع ثبت له في ملك المكاتب فقد تقرر ذلك بعتقه فأما اذا عجز فالاصل عنداً بي يوسف ان عجز المكاتب نقرر ملك المولى في كسبه كما أن عتقه نقرر ملكه لان لـكل واحد منهماحق الملك في الكسب وعند محمدعجز المكاتب ناقل للملك من كسبه الى مولاه بمنزلة موت الحر فكما أن موت الحر الموهوبله يقطع حق الواهب في الرجوع فكذلك عجز المكاتب والدليل على الفرق أن المكاتب اذااستبرأ جارية محيضة ثم عتق فليس عليه فيها استبراء جديد ولو عجز كان على المولى أن يستبرئها وسنقررهذا الاصل في كتاب الاجارات إن شاء الله تمالى .قال( فان كان المكاتب أخ الواهب لم يرجع فيها في حال قيام الكتابة ولا بعد عتقه لان الحق للمكاتب والمانع من الرجوع وهو الاخوة بينهما قائم وبمد المجزكذلك عندمحمد رحمه اللهوعند أبى يوسف يرجع فيها بعد العجز لانه يقرر الملك للمولىوالمولىأجنىءنه وقد بينا أنهلو وهبلاخيه وهوعبدكان له أن يرجع فيها والمكاتب بعد العجز بمنزلة العبد وكان أبو يوسف يعتبر معنى قطيعة الرحم بسبب المنازعة في الرجوع فيقول قبل العجز خصومته في الرجوع مع المكاتب فيؤدي الى قطيعة الرحم وبعد العجز خصومته معالمولى وليس فيه قطيعة الرحم ولان هبته تنفك عن قصد العوض مادام الحق فيها لقريبه فاذا تقرر الحق\لاجني لم ينفك عن قصد الدوض. قال(رجل وهب لرجل أرضاً | فبنىفيهاالموهوب له ثم أراد الرجوع فيها وخاصمه الى القاضي فقال له القاضي ليس لك أن ترجع فيها ثم هدمها الموهوب له فعادت كما كانت فللواهب أن يرجع فيها لزوال المانع وهو البناء) وفرق بين هذا وبين مااذا اشترى عبداً على انه بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد في الايام

الثلاثة وخاصمه في الرد فأبطل القاضي حقه للحمى ثم أقلمت قبل مضى الايام الثلاثة ليس له أن يرده لان هناك حقه في الخيار بعرض السقوط حتى يسقط باسقاطه فكذلك يسقط نقضاء الفاضي وهناحق الواهب في الرجوع ليس بعرض السقوط حتى لايسقط باسقاطه فكذلك القاضي لا يسقط بقضائه حقه في الرجوع ولكن يكف عن القضاء بالرجوع لتعذر ذلك بسبب البناء فاذا زال ذلك فقد زال المانع وحقه قأتم وكان له الرجوع فيها يوضحهأن السبب هناك للفسخ عدم لزوم العقد فبقضائه يصير لازما لان صفة اللزوم تليق بالبيم وهنا السبب كون المقد تبرعا وعكن الخلل في مقصوده وهو الموض وبقضاله لاير تفع هذا السبب فكان لهأن يرجع اذا زال المانع. قال (رجلان وهبا لرجل عبداً وقبضه ثم أراد أحدهما أن يرجم في حصته والآخر غائب فله ذلك ) لان كل واحد منهما مباشر للتصرف في نصيب نفسه فيكون متمكنا من الرجوع فيه كما لو انفرد بهبة نصيبه • قال (واذا أرادالواهبالرجوع في اليبة وقال الموهوب له أنا أخوك أوقال قد ءرضتك أو قال انما تصدقت بها على وكذبه الواهب فالقول قول الواهب) لان السبب المثبت لحق الواهب في الرجوع ظاهر والموهوب له بدعي المانع فالقول فيه قول المنكر \*ثم اذا قال تصدقت على فالتمليك من جهة الواهب اتفاقهما والقول قول الملك في بيان سبب التمليك واذا قال عوضتك فهو يدعى تسليم شي من ماله اليهوهو منكرواذا قال أنا أخوك فالاخوة لا تثبت عجرد دعواه ولا يتبين به أنه لم يكن قصد الواهب العوض ، قال ( وان كانت الهبة خادمافقال وهبتما لي وهي صغيرة فكبرت عندى وازدادت خير او كذبه الواهب فالقول قول الواهب عندنا) وقال زفر القول قول الموهوب له لانه مالك لها في الحال وهو منكرحق الواهب في الزيادة الحادثة فيها فيكون الفول قوله كما اذا كان الموهوب ارضاً وفيها بناء أوشجر وقال الواهب وهبتها لك وقال الموهوب له لم يكن فيها بناء ولاشجرحين وهبتها فالقول قول الموهوب له .ولـكنا نقول الموهوب له يدعى تاريخا سابقا في الهبة والهبة حادثة فن يدعىفيها تاريخا سابقاً لابقبل قوله الابحجة ثم ليس فيها زيادة من غيرها وحق الواهب ثابت في عينها باتفاقهما فكان الموهوب له يدعى انتفاء -قهمن الزيادة المتولدة من العين مثل السمن والكبر بخلاف البناء والشجرفانه غير متولد من الارض ولكنه ملك مبتدأ للموهوب له في الحال وهو ينكر تملكه من جهة الواهب وثبوب حقه فيه يوضح الفرق أن البناء من وجه أصل حتى يجوز افراده بالبيع

فالظاهر فيه شاهد للموهوب له دون الواهب والسمن والكبر وصف وهو بيم محمض وبُبوت الحق في البيع بثبوته في الاصل فكان الظاهر شاهدا للواهب، وذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله لو وهب له عبداً فعلمه الموهوبله الكتابة أوالخبز فليس للواهب أن يرجع فيه عنداً بي يوسف وقال زفر له أن يرجع لانه لازيادة في عين الموهوب فهو كزيادة القيمة بتغبير السعر وقال أبو يوسف رحمه الله تعلم الكتابة والخبزمعني في العبدتز دادبه ماليته فهو بمنزلة السمن مخلاف زيادة السعر فان ذلك ينبني على كثرة الرغائب فيه الا أن يكون معنى في الدين. والدليل عليه ان صفة الـكتابة والخبز يصير مستحقاً للمشترى بالشرط ويثبت له الخيارعند فواته بمنزلةصفة السلامة عند اطلاق العقد فبه يتبين أنه وصف في العين وكل شئ زاد فيه من غيره محو الثوب يصبغه والسويق يلته والثوب يخيطه فالقول فيــه قول الموهوبله بمنزلة البناء والغرس وأماما كان منحيوان فالقول فيه قول الواهب بمنزلة الكبر في الخادم. قال ( واذا كانت الهبة جارية فولدت عند الموهوب له من زوج أو فجور فللواهب أن يرجع فيها دون الولدلان الولد ليس بموهوبوحق الرجوع مقصور على عين الموهوب والولادة في الجارية نقصان وقــد بينا أن النقصان لايمنع الرجوع والزيادة المنفصلة ليست كالزيادة المتصلة لان الاصل هناك لا يتميز عن الزيادة ليرجم فيها وهنا الزيادة منفصلة عن الاصل فله أن يرجع فيه وهذا بخلاف البيع فان بعد الزيادة المنفصلة هناك لو رد الاصل ردها بجميع الثمن فيسلم له الولد مجانا محكم عقد الماوضة وذلك في المعاوضات ربا وفي الببة يسلم له الولدمجانا وهذا غيرممتنع في التبرعات وقد كان الاصل ساماً له مجانا. قال(واذا أراد الواهب الرجوع وهي حبلي فان كانت قد ازدادت خيراً فليس له ان يرجع فيها وان كانت قد ازدادت شرا فله أن يرجع فيها) والجواري في هذا تختلف فمنهن من اذا حبلت سمنت وحسن لونها فـكان ذلك زيادة في عينها فيمنع الرجوع ومنهن من اذا حبلت اصفرلونها ورق ساقها فيكون ذلك نقصانا فيها فلا يمنع حقالواهب من الرجوع قال(واذا وهب جاريتين فولدت احداهما فعوضه الولد عهما لم يكن له ان يرجع في واحدة منهما) لأنه لاحق للواهب في الولد فهو كسائر املاك الموهوب له في صلاحية العوض فاذا عوضه عنهما ورضي به الواهب فقد تم مقصوده . قال (وان وهب له حديداً فضرب منه سيفا أوغز لا فنسجه أو وهب له دفاترفكتب فيها لم يكن له أن يرجع فيها في شيء من ذلك أبداً ) امالتبدل العين أوللزيادة

# الحادثة في العين أوفى ماليته بفعله فان ذلك مانع من الرجوع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

# ۔ ﷺ باب الرقبي ﷺ۔

قال ( رجل حضره الموت فقال دارى هذه حبيس لم تكن حبيساً وكان ذلك ميراثا) لان قوله حبيس أي محبوس فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى المقتول ومعناه محبوس عن سهام الورثة وسهام الورثة في ماله بعد موته حكم ثابت بالنص فلا يتمكن من ابطاله بقوله وهو معنى قول شريح لاحبيس عن فرائض الله تمالي وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيم الحبيس، وكذلك ان قال دارى هذه حبيس على عقبي بعدموتي فهو باطل لان معناه محبوس على ملكهم لا يتصرفون فيه بالازالة كما يفعله المالك وهو مخالف لحكم الشرع فكان باطلا. قال (ولو قالدارى هذه لك رقى فهو باطل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهوقال أبو بوسف رحمالله هي هبة صيحة اذا قبضها وكذلك لوقال التحبيس) فأبويوسف استدل بحديث ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمري والرقبي والمعنى فيه أن قوله داری لك تمليك صحيح وقوله حبيس أورقبي باطل فكانه لم بذكر ذلك يوضحه ان معنى قوله دارى لكرقى المكتك دارى هذه فأرقب موتك لتعود الى فيكون عنزلة العمرى في معنى الانتظار والتعليق بالمود اليه دون التمليك في قي الحال صحيحا. وحجتهما في ذلك حديث الشعبى عن شريح رحهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبي والحديثان صحيحان فلابد من التوفيق بينهما . فنقول الرقي قد تكون من الارقاب وقد تكون من النرقب حيث قال أجاز الرقبي يعني اذا كان من الارقاب بان يقول رقبة داري لك وحيثقال رد الرقى اذا كانمن الترقب وهو أن يقول أراقب موتى فان مت فهى لكوان مت فهي لي فيكون هذا تعليق التمليك بالخطر وهو موت المملك قبله وذلك باطل ثم اا احتمل المعنيان جميعا والملك لذي اليد فها يقينا فلا يزيله بالشك وانما يكون قوله داري لك تمليكا أذا لم يفسر هذه الاضافة بشيء أما أذا فسرها بقوله رقيي أو حيس يتبين أنه ليس بمليك كما لو قال دارى لك سكنى تكون عارية وهذا لان الكلام المهم اذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك التفسير. قال (رجل قال لرجاين عبدي هذا لأطولكها حياة أوحبيس على أطولكها حياة فهذا باطل)لانه لايراد بهذا اللفظ طول الحياة فياه ضي حتى لو كان احدهما شابا والآخر

شيخاً لا يتعين الشيخ بالتمليك منه بهذا اللفظ ولكن المراد طول الحياة في المستقبل معناه للذي يبقى منكما بعد موت الآخر فهو تعليق التمليك بالخطر وهو معنى الرقبي من حيث انه يأمر كل واحد منهما أن يراقب موت صاحبه لتكون الدار له وذلك باطل والله سيحانه وتعالى أعلم

### - على باب الشهادة في الهبة كه⊸

قال (واذا شهد شاهدان على الهبة ومعاينة القبض جازت الهبة) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة والهبة مع القبض سبب ملك تام وان شهدا على افرار الواهب بالفبض وهو يجحده لم تجز شهادتهما في قول أبي حنيفة الاول ثم رجع فقال الشهادة جائزة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والصدقة والرهنعلي الخلاف أيضا وجه قوله الاول ان تمام هذه المقود بقبض يوجد وهو فعل لاقول والاقرار يحتمل الصدق والمكذب والمخبر مه اذا كان كذبا فبالاخبار لايصير صدقا ومالم يكن موجوداً من القبض فباقراره لايصير موجوداً فظهر أن هذه الشهادة ليست عا هو سبب ملك تام. وجه نوله الآخر أن القبض في هذه العقود لا يكون أقوى من القتل والغصب ثم فعل القتل والغصب كما يثبت بالشهادة على معاينته يثبت بالشهادة على الاقرار بهوهذا لان الثابت من الاقرار بالبينة كالمسموع من المقر في مجلس الحسكم ، ولو أقر الخصم بأنه وهبه وسلمه اليه قضى بالملك له فكذلك اذا ثبت اقراره بالبينة ، قال (وان كان المبدق بد الوهوب له فشهد على اقرار الواهب بالهبة والقبض جازت الشهادة كما لو سمع القاضي اقراره بذلك وكذلك أن كان العبد في يد الواهب فاقر عند القاضي أنه وهبه منه وسلمه اليه أخذ بافر اره )لان كون العبد في يده لا ننا في ما أقر به من الهبة وقبض الموهوب والمقر يعامل في حق نفسه كأن ماأفر مه حق وفرق أبو حنيفة على القول الاول بين ما اذا أقر بنفسه وبين ما اذا شهد الشهود على اقراره لان الاقرار موجب ينفسه من غيرقضا والشهادة لاتوجب الا بقضاء القاضي والقاضي لا يقضي الا أن يشهدوا بسبب ملك تام . قال (واذا استودع الرجل رجلاوديمة ثم وهبها له ثم جحده فشهد بذلك عليه شاهد أن ولم يشهدا بالقبض فهو جائز ) لأن العقد يثبت بالبينة وتبضه معلوم بالماينة فيتم به سبب الملك . قال ( فانجحد الواهبأن تـكمون في يده يومئذ وقد شهد الشهود على ا الهبة ولم يشهدوا على معاينة القبض ولا على اقرار الواهب والهبة في يد الموهوب له يوم

تخاصم الى القاضى فذلك جائز اذا كان الواهب حيًّا ) لانه في الحال قابض وقد أثبت عقده بالبينة فيجعل قبضه صادراً عن ذلك العقد لان القبض حكم العقد أومتمم للعقد الذي هو سبب اللك والثابت من العقد بالبينة كالثابت معاينة فكما يجعل القبض هناك متما للسبب فكذلك منا ولكن هذا اذا كان الواهب حياً فان كان ميتا فشهادتهما باطلة لان الملك في الحال للوارث فلا يكون البات العقد على الواهب بعد موته سببا للملك ألا ترى أنه مادام الواهب حيًّا اذا قبض الموهوب باذنه تتم الهبة وعلـكه بعدموته لاعلـكه بالقبض وانكان قد أذن له في ذلك الا أن يشهدا على أنها كانت في يده في حياة الواهب أوعلى اقر ارالواهب بذلك فحيننذ يثبت الملك للموهوب لهلان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. قال(رجلوهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له ثم جاء رجل وأقام البينة انه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة والقبض أبطلت الهبة ) لانه أثبت الشراء من المالك والشراء يوجبالملك بنفسه فتبين بهأنه وهب وسلم مالا يملك قال ( فان شهدوا على الشراء ولم يذكروا انه كان قبل الهبة فهو للموهوب له ) لأنه في يده والاستحقاق له ثابت باعتبار بده وليس في هذه الهية مابوجي الاستحقاق عليه لان شراءه محتمل فانه لوكان قبل الهبة ثبت استحقاقه وان كان بعد الهبة لا يثبت وبالاحتمال لايثبت الاستحقاق، وكذلك انأرخ شهود الشراء شهرا أوسنة لان اليد للموهوب لهمعاين وهودليل سبق عقده فان تمكنه منالقبض دليل يدل علىذلك والتأريخ في حق الآخرمشهودبه وليس الخبر كالمعاينة •فان كان العبد في يد الواهب فأقام الموهوب له البينة آنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام المشــترى البينة آنه اشتراه قبل الهبة وقبضه فالعبد لصاحب الشراءلان سبب ملكه أقوى من حيث ان الشراء يوجب الملك بنفسه وانه عقد ضمان وانه يوجب الملك في البدلين وعند المعاوضة يترجح أقوى السببين فان الضعيف مدفوع بالقوي ولا يظهر عند المقابلة بالقوى • قال (رجل وهب لرجل متاعا ثم قال انما كنت ا ـ تودعتك فالقول قول صاحب المتاع مع اليمين)لان المستودع يدعي تملك المين عليه بسبب وهو منكر فعليه أن يثبت السبب بالبينة والقول قول المنكر مع اليمين فاذا حلف أخذ المتاع وان وجده هالكا فان كان قدهلك بعدما ادعىالمستودع الهبة فهو ضامن للقيمة لانه بدعوى التملك بالهبة يكون جاحدا للوديمة والمودع يضمن الوديعة بالجحود ولانهصار مفوتا لليد الحكمية التي كانت للمودع حين زعم انه قابض لنفسه ،تملك فكان ضامناً القيمة لهـذا

﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ هـذا أن لوثبت الايداع ﴿ قَلنا ﴾ لا حاجة الىذلك بقبض مال الغير لنفسه على وجه التملك موجب للضمان الا أن يثبت تمليك من صاحبه اياه ولم يثبت ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم

#### م اب الصدقة كان

قال (الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها الى القبض)وقد بينا اختلاف ابن أبي ليهلي فيها الا أنه لارجوع في الصدقة اذا تمت لان القصود بها نيل الثواب وقد حصل وانما الرجوع عند تمكن الخلل فيهاهو المقصود ويستوى ان تصدق على غني أوفقير فى أنه لارجوع له فيها . ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول الصدقة على الغنىوالهبة سواء انما تقصد به العوض دون الثواب ألا ترى ان في حق الفقير جعل الهبة والصدقة سواء في ان المقصود الثواب فكذلك فيحق الغني الهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود ثم له أن يرجم في الهبة فكذلك في الصدقة ولكنا تقول ذكره لفظ الصدقة بدل على أنه لم يقصد الموض ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال المتملك، ثم التصدق على الغني يكون قربة يستحق بها الثواب فقد يكون غنياً يملك نصابا وله عيال كثيرة والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب ألا ترى ان عند اشتباه الحال يتأدى الواجب من الزكاة بالتصدق عليه ولارهن ولا رجوع فيه بالاتفاق فكذلك عند العلم بحاله لايثبت له حق الرجوع عليه.قال (رجل تصدق على رجل بصدقة وسلمها اليه ثم مأت المتصدق عليه والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقة فلا بأس عليه فيها) بلغنا في الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا تصدق بصدقة ثممات المتصدق عليه فورثه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصدقة والحديث فيه ماروى ان طلحة رضي الله تعالى عنه تصدق على أمه محديقة ثم ماتت قال صلى الله عليه وسلم ان الله تمالى قبل منك صدقتك وردعليك حديقتك وفي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قاللاتحل الصدقة لغني الابخسة وذكر منجلتها رجلا تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورث تلك الصدقة ، قال (رجل قال في صحته جعلت غلة دارى هذه صدقة للمساكين ثممات أوقال دارى هذه صدقة في المساكين ثم مات قال هي ميراث عنه) لانها صدقة لم تتصل بهذا القبض ولان هذا اللفظ منه بمنزلة النذر سواء النزم الصدقة بمينها أوبغلها والمنذور لايزول

عن ملكه قبل تنفيذ الصدقة فيه وانماعليه الوفاء بنذره حقاً لله تعالى ولهذا يفتي به ولانجبرعليه في الحكم ومثله لا يمنع الارث فلا يبقى بعد الموتوان كان حيا وتصدق بقيمتها أجزأ هلان مالزمهمن التصدق في عين مال بالنزامه معتبر بما أوجب الله تعالي عليه وهو الزكاة والواجب هناك يتأدى بالقيمة كما يتأدى بالمين فهذا مثله لان المفصود في حق المتصدق عليه اغناؤه وسد خاته، قال (فان قال جميع ماأملك صدقة في المساكين فعليهأن يتصدق بجميع مايملك من الصامت وأمو الالسوائم وأمو ال الزكاة ولا يتصدق بالعقار والرقيق وغير ذلك استحسانا) وفي القياس عليه أن يتصدق بجميع ذلك وهو قول زفررحمه الله وزيم بعض مشابخنا رحمهم الله أن في قوله جميع ما أملك يتصدق بالسكل قياساً واستحسانا وأنما القياس والاستحسان في قوله مالى صدقةأو جميع مالىصدقة والاصح انهما سواء وجه القياس ان اسم الملك حقيقة لكل مملوك لهواسم المال لكل ما يتموله الانسان ومال الزكاة في ذلك وغير مال الزكاة سواء ألا ترى أن في الارث والوصية بالمال يستوى فيه ذلك كله وهذا لان اللفظ معمول به في حقيقته ما أمكن ولكنه استحسن فقال انما ذكر المال والملك عند ذكر الصدقة فيختص بمال الزكاة بدايل شرعى وهو أن مايوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله سبحانه وتعالىءايه والله تعالى أوجب الحق في المال ولذلك يختص بمال الزكاة فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف الوصية وهذا لان الصدقة شرعا أنما تكون عن غنى قال صلى الله عليه وسلم لاصدقة الاعن ظهر غنى والغنى شرعا يختص بمال الزكاة حتى لايكون مالك العقار والرقيق لفير النجارة غنياً شرعافالمذا الدليلتركنا اعتبار حقيقة اللفظ وأوجبنا عليهالتصدق بمال الزكاة وبخلاف الوصية والميراث فان ذلك خلافه والحاجة اليه في مال الزكاة وغير مال الزكاة سواء ثم يمسك من ذلك قوته فاذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق بما أمسك لان حاجته في هــذا القدر مقدمة اذ لو لم يمسك احتاج أن يسأل الناس ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس من ساعته ولم يبين في الكمتاب مقدار ما يمسك لان ذلك يختلف يقلة عياله وكثرة عياله وقيل ان كان محترفا فانما يمسك قوت يوم وان كان صاحب غلة امسك قوت شهر وان كان صاحب ضياع أمسك قوت سنة لان يد الدهقان الى ما ينفق انما تتصل سنة فسنة ويد صاحب الغلةشهرا فشهرا ويد العامل يوما فيوماً قال (رجل وهب للمساكين هبة ودفعها اليهم لم يرجع فيها استحسانًا وفي القياس يرجم ) لانه ملكه بطريق الهبة وفي أسباب الملك الغني والفقير سواء

كالبيع وغيره ، ووجه الاستحسان أن قصده بالهبة من الفقير الثواب دون العرض اذ لوكان قصدهالعوضلاختار للهبة من يكون أقدر على أداء العوض ولما اختار الفقير مع عجزه عن أداء العوض عرفنا ان مقصـوده الثواب وقد نال ذلك · قال (وكذلك ان أعطى سائلا أو محتاجًا على وجه الحاجة ) فإن العطية بمنزلة الهبة وإنما قصده بفعله سدخلة المحتاج وذلك لفعل لابتغاء مرضاة الله تعالى ونبل ثوابه وهو منى ما رويءن عمر رضى الله عنه من وهب هبة لصلة رحم أوعلى وجه الصدقة لم يكن له أن يرجع فيها . قال (رجل جمل في داره مسجداً يصلى فيه الناس ثممات قال هو ميراث لورثته) لانه لم يميزه عن ملكه فيكون هـذا بمهنى صدقة المشاع . ثم الاصل في المساجد المسجد الحرام وهذا ليس في معنى ذلك لان ذلك يدخله من شاء من كل جانب وهذا ملكه محيط بكل جانب منه فلا يمكن أحد من الدخول فيه بغير اذنه ، فان كان أخرجه من داره وعزله وجمله مسجدا وأظهره للناس ثم مات فهو مسجد لا يورث وقد بينا تمام هــذا الفصل في كتاب الوقف • قال (وان بني على منزله مسجداً وسكن أسفله أو جعله سردابا ثم مات فهو ميراث) وكذلك انجعل أسفله مسجداً وفرقه مسكنا لان المسجد ما يحرز أصله عن ملك العباد وانتفاعهم به على قياس المسجد الحرام وذلك غير موجود فيما أتخذه حين استثنى العلو اوالسفل لمنفعة نفسه \* وعن محمد قال ان جعل السفل مسجدا جاز وان جعل العلو مسجداً دون السفل لا يجوز لان المسجد ماله قرار وتأبيد وذلك في السفل دون العلو وعن الحسن بن زياد رحمه اللهأنه اذا دخل العلو مسجداً والسفل مستغلا للمسجد فهذا يجوز استحسانا وعن أبي يوسف أن ذلك كله جائز رجع اليه حين قدم بذ\_داد ورأى ضيق المنازل بأهلها فجوز أن بجمل العلو مسجداً دون السفل والسفل دون العلو وهو مستقيم على أصله وقد بينا أنه يوسم في الوقف فكذلك في المسجد . قال (رجـل وهب لمسكين درهما وسماه هبة ونواه من زكاته أجزأه) ال بينا ان ف حق المسكين لفظة الهبة كلفظة الصدقة ولانه لامعتبر باللفظ في أداء الزكاة انما المعتبر الاعطاء بنية الزكاة ألاترى أنه لوأعطاه ولم يتكلم بشئ كان ذلك زكاة له فلا يتغير ذلك الحكم بذكر الهبة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

<sup>-</sup> ﷺ باب العطية كد ٥-

<sup>(</sup> واذا قال الرجل لفيره قد أعمرتك هذه الدار وسلمهااليه فهي هبة صحيحة) لحديث ابن

الزبير عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم لاتممروها فمن أعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته بعده . وروى سلمة عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قضى بالممرى للمعمر له ولعقبه بعده وقال عليه الصلاة والسلام من أعمر عمرى قطع قوله حقه يمنى قطع قوله وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته والمدى فيه أنه ملكه في الحال والوارث يخلفه في ملكه بعد موته فشرط الرجوع اليه بعد الموت فاسد والهبة لاتبطل بالشروط الفاسدة . قال (وكذلك لوقال نحلتك هذا الثوب أو أعطيتك هذا الثوبعطية فهذه عبارات عن تمليك العين بطريق التبرع وذلك يكونهبة ) وكذلك لو قال قد كسو تك هـذا الثوب فان هذا اللفظ لتمليك المين بدليـل قوله تعالى أو كسوتهم فالكفارة لاتتأدى الاتمليك الثوب من المسكين ويقال في العرف كسا الامير فلانًا أَى ملكه \*وان قال حملتك على هذه الدابة كانت عارية لان الحمل على الدابة إركابوهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون عارية الا أن يقول صاحب الدابة أردت الهبة لان هذا اللفظ قد يذكر للتمليك يقال حمل الامير فلانا على فرسه أي ملـكه فاذا نوى مايحتمله لفظه وفيه تشديد عليه عملت نيته . وكذلك لو قال قد أخدمتك هذه الجارية فهي عارية لان معناه مكنتك من ان تستخدمها وذلك تصرف في منافعها لافي عينها ان وقال قدمنحتك هذه الجارية أو هذه الارض فهي عارية لان المنحة بدل المنفعة بغير بدل قال صلى الله عليه وسلم المنحة مردودة والمارية مؤداة فيكون معنى كلامه جعلت لك منفعة هذه المين وهو نفس العارية . فان قال قد اطعمتك هذه الارض فأنما أطعمه غلتها والرقبي لصاحبها لان عينها لا تطعم فممناه أطعمتك مامحصل منها فيكرون تمليكا لمنفعة الارض دون عينها وله أن يأخذها متى شاء يعنى اذا كانت فارغة فأما بعد الزراعة اذا أراد ان يستردها فان رضى المستعير بأن لقلم زرعها ويردها فله ذلك وان أبي تراكت في يده بأجرة مثلها الى وقت ادراك الغلة لانه محـق في زراعتهما غير متعد فلا يد مل مراعاة حقه مخلاف الناصب وانما يعتدل النظر من الجانيين بأن تترك في يده بأجر الى ادراك الغلةوان قال قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضه فقبضه فهذه هبة لان عين الطعام تطعم فاضافة لفظة الاطعام الى مايطعم عينه يكون تصرفا في المين عليكا بغير عوضوذلك يكون هبة . وكذلك لوقال جعلت هذه الدار لك فافبضها لان معنى كلامه ملكتك هذه الدار ألا ترى ال في التمليك ببدل لا فرق بين لفظ الجمل والتمليك

فكذلك في التمليك بغير بدل \* فان قال دارى لك عمرى سكني فهذه عارية لان قوله سكني تفسير لقوله عمرى والـكلام المبهم اذا تعقبه تفسير فالحـكم للتفسير. وبيان هذا وهو ان قوله لك عمرى يحتمل تمليك عينها منه عمره ويحتمل تمليك منفمتها فكاذقوله سكني تفسيرا أى لك سكناها عمرك وكذلك قوله نحلي سكني. وقوله هبة سكني أوسكني هبة أو-كني صدتة فهذا كلهعارية لمابينا أن قوله سكني تفسير للمحمل من كلامه ألا ترى أنه لو قال هي لك فاقبضها كانت هبة ولوقال هي لك سكني كانت عارية وجعل قوله سكني تفسيرا وكذلك اذا زاد لفظة العمرى والهبة والصدقة ، وان قال هي لك هبة عارية أوهى عارية هبة فهي عارية قدم لفظة الهبة أوأخرها لانه محتمل لجوازأن يكون مرادهبة المين ويجوزأن يكون مراده هبة المنفعة وقوله عارية تفسيرلذلك المبهم لانه في نفسه محكم لايتناول الا المنفعة فسواء قدمه أو أخره فالحكم له وأن قال هي لك هبة اجارة كل شهر بدرهم أواجارة هبة فهي اجارة في الوجهين لان الهظة الاجارة في حق المحل محكم فانه لا يتناول الا المنفعة ولفظة الهبة تحتمل تناول المين نارة والمنفعة تارة أخرى فكان الحكم للفظ المحكم قدمه أوأخره وتمليك المنفعة ببدل معلوم الى مدة معلومة تكون اجارة . وان قال دارى هذه لك عمرى تسكنها وسلمها اليه فهي هبة لان قوله تسكنها ليس بتفسير لقوله عمرى فالفعللا يصلح تفسيرا للاسم ولسكنه مشورة أشار عليه في المحكه فانشاء قبل مشورته وسكنها وان شاءلم يقبل وهو بيان لقصوده انه ملـكه الدار عمره ليسكنهاوه فـ امعلوم وان لم يذكره فلا يتغير به حكم التمليك بمنزلة قوله هذا الطعاملك تأكله أوهذا الثوبلك تلبسه وقال (وان قال وهبت لك العبد حياتك وحياته وقبضه فهي هبة جائزة) لانه ملكه في الحال بقوله وهبت لكوقوله حياتك وحياته فضل من الكلام غيرمحتاج اليه فكان لغوا أوفيه ايهام شرط الرجوع اليه بعد موته وقد بينا انهذا الشرط باطل . وكذلك لوقال أعمرتك دارى هذه حياتك أو اعطيتها حياتك أو وهبت لك هذا العبد حياتك فاذا مت فهي لي واذا مت أنافهي لورثتي فهذا كله تمليك صحيح في الحال وشرط الرجوع اليه أوالى الورثة باطل وكذلك لو قال هي ه بة لك ولعقبك بعدك لانه ملك العين بأول كلامه وذكر المقب لغو واشتغال بما لا يفيد فهو يعلم أن عقبه من ورثته يخلفه في ملكه وازقال اسكنتك دارى هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهذه عارية لانه صرح بلفظ الاسكان وهو تصرف في المنفعة دون العين وقوله لعقبك بعدك عطف والعطف للاشـــتراك فمناه

سكناها لعقبكمن بمدك فهي هبة له وذكر العقب لغو لان قوله هي لك تمليك لمينهامنه وبعد ماهلك عما منه لايبق له ولاية انجابها لنير دفكان قوله ولعقبك من بعدك لغو بخلاف الاول فان بمد ايجاب المنفعة له بطريق العارية سقى له ولانة الابجاب لغيره فكان كلامه عاربة في حقه وفي حق عقبه بعده وله أن يأخذها متى شاء. قال رجل وهب لرجل عبداً على أن يعقه ويسلمه اليه فالهبة جائزة والشرط باطل لان شرط المتقعليه بمدتمام ملكه في الموهوب باطل ولـكن الهبة لا تبطل بالشرط كما قلنا •قال رجل وهب لرجل عبداً مريضا به جرح فداواه الموهوبله فبرأ لم يكن للواهب أن يرجع فيـه للزيادة الحاصلة في المين عند الموهوب له وكذلك لوكان أصم أوأعمى فسمم وأبصر لآنه زوال للعين فزوا لهيكون بوجود ذلك الجزء والزيادة في العين تمنع الرجوع كما لوكان مهر ولم يسم . قال مريض وهب عبده لرجل ولا مال له غيره فتبعه الموهوب له فاعتقه أوباعه ثممات من مرضه أوفعل ذلك بعد موت المريض قبل أن يقضي القاضي فيه بشئ فعتقه وبيعــه جائز لان تصرف المريض اذا كان على وجه يحتمل النقض بعد صحته فحكم بصحته في الحال لوجود العلة المطلقة للتصرف وهو اللك وكون المانع محتملا لان المانع مرض الموت وهو مايتصل به الموت ولا يدرى أن مرضــه هـذا يتصلبه الوت أم لا والموهوم لايعارض المتحقق فحكم بنفوذ تصرف لمـذاوثبت الملك للموهوب لهبالفبض وانمسا تصرف في ملكه بالبيع والعتق وكذلك انكان تصرفه إ بعد موت المريض لان أكثر مافيه أن الهبة فكت عوته في البعض أوفي الكل وفساد السبب لا يمنع ابتداء الملك عند الفبض فلا يمنع بقاءه بطريق الاولى الا أن يقضى القاضي عليه بالرد لاستغراق تركة الميت بالمين فحينئذ يبطل ملكه بقضاء القاضي ولاينفذ تصرفه بمد ذلك فأما قبل ذلك اذا نفذ تصرفه فهو ضامن قيمة العبد اذا كان على الميت دين سستغرق لتركته لان الهبةفي المرضوصية فيتأخرعن الدىنولزمهرد المين لرد الوصية وقد تعذر رده باخراجه اياه من ملكه فكان ضامنا قيمته وان لم يكن عليه دن ولكن لامال للميتسواه فقد بطلت الوصية في قدر الثلثين منه فيضمن ثلثي قيمته لورثة الميت وان كان الموهوب لهممسرا وقد كان أعتق العبد فلا سبيل لغرماء الواهب ولا لورثته على العبد لان القيمة دين في ذمة الموهوب له لزمه با كتساب سببه وهو الاتلاف ودين الحر الصحيح في ذمت لاتعلق له علىكه وأنما يجب على العبد السعاية بعد العتق في دين كان تعلق بما ليته قبل العتق

فان كان الموهوب له أعتقه وهو مريض ثم مات ولا مال له غيره وعليه دين فعلى العبد السماية في قيمته لان عتق الموهوب له اياه في مرضه وصية فيجب ردها للدين المستغرق عليه وقد تمذر رد الرقبة بالعتق فيجب عليه السعاية في قيمته وتـكون تلك القيمة بين غرماء الموهوب له وغرماء الواهب يضرب فيه غرماء الموهوب له بديونهم وغرماء الواهب بقيمة العبد لابديونهم لان تلك القيمة تركة الموهوب فيقسم بين غرمانه بحسب ديونهم عليه ودين غرما الموهوبله كان عليه فأما دين غرما والواهب أصله كان على الواهب وانما استوجبوا على الموهوبله مقدار قيمة العبد لاتلاف مالية الرقبة عليهم فلهذا ضربوا بقيمة العبد وتعلقحق الغريقين بمالية العبد لان باعتبار مرض الموتله فلهذا لايقدم احداهما على الآخر وقال رجل وهب لرجل عبداً وسلمه فدبره فليس للواهب ان يرجم فيه لان بالتدبير بجب له حق العتق على وجه لا يمكن نقله من ملك الى ملك بعد ذلك فاعتبر ذلك بحقيقة العتق في المنع من الرجوع وان كاتبه ثم عجز فرد رقيقاً فله ان يرجع فيسه لانه عاد قنا كما كان وقــد بينا ان الكتابة لا يبطل حق الرجوع بل يتعذر لمني في المحمل فاذا زال ذلك صاركان لم يكن وان جنى العبد على الموهوب له فللواهب أن يرجع فيه والجناية باطلة لانه حين جناكان مملوكا للموهوب له وجناية المملوك على مالـكه فيما يوجب المال تكون هدرا وبالرجوع لايتبين أنه لم يكن مملوكا له حين جنى فالرجوع من وجه ينهى الملك المستفاد بالهبة ألا ترى أنه لو وطنها الموهوب له ثم رجع فيها الواهب فلا عقر على الموهوب له بمد رجوع الواهب فيها وان كان الولد ــ لم للموهوب له بعد رجوع الواهب فيها فكذلك لا تعتبر جنايته غليه بمدرجوع الواهب وكذلك لوأبق العبد عند الموهوب له فرده راد فللواهب أن يرجع فيه لانالاباق عيب والنقصان لا يمنع الرجوع في الهبة والجعل على الموهوب له لانه رد عليه ملكه وأنما يستوجب الجمل باحياء الملك بالرد فاذا أحياه ملك الموهوب له كان الجمل عليه . قال رجل وهب لرجل شجرة بأصلها فقطعها فله ان يرجع فيها قال أبو عصمة هذا غلط الا أن يريد بقوله بأصلها بمر وقها ويأذن له في قطعها لان اتصال الموهوب بما ليس بموهوب في ملك الواهب في معنى الشيوع فلا تتم الهبة الا بعد القطع واذا تمت الهبة فيها وهي مقطوعة فله ان يرجع فيها فأما اذاكان المراد بقوله بأصلها بعروقها من الارض وذلك معلوم مميز فالهبة تمت في الحال ثم القطع بعد ذلك بجعل الشجرة في حكم شئ آخر لانها كانت نامية وقد

صارت حطبافلیس له أن يرجع فيها ألاترى انه قال لوقطمها فجعلها أمواباً أوجذوعاً لم يكن له أن يرجع فيها اذا عمل فيها شيئا قل أوكثر لانها الآن ليست بشجرة كما وهمها له وله أن يرجم في موضعها من الارض ولكن ماذ كره في الكتاب أصح لان مجرد القطع في الشجرة تقصان وان كان يزيد في ماليها فهو باعتبار رغائب الناس فيه عنزلة الذبح في الشاة والنقصان فيالموهوب لايمنعه من الرجوع بخلاف مااذا جملها أبوابا أوجزوعا فذلك زيادة صفة حادثة فى الموهوب بفعل الموهوب له فيمنعه من الرجوع فيها. قالولو وهبها له بنير أصلها وأذن له في قبضها فقطمها وقبضها كان له أن يرجع فيها لان الهبة جازت وهي مقطوعة وفي الباب الأول جاز بالهبة وهي شجرة وهـذا اشارة الىماذ كره أبو عصمة أنه بعد القطع لايكون له أن يرجع فيها اذا تمت الهبة قبل القطع وانما يرجع فيها اذا كان تمام الهبة بعد القطع قال وان وهب له ثمرة في نخل وأذن له في قبضها كان له أن يرجع فيها لما بينا ان تمــام الهبة اذا كان ممرض الفصل قال رجل وهب لرجل عبد افجني عبد الموهوب لهجناية بلغت قيمته ففداه الموهوب له فللواهب أن يرجع في هبته لان بالفيدا. يظهر عن الجناية وعاد كماكان قبل الجناية ولم يتمكن في عينه زيادة فكان للواهب أن يرجم فيه ولايرد على الموهوب له شيئًا من الفداء لانه فدى ملكه باختياره وقد بينا أن بالرجوع ينتهى ملكه المستفاد بالهبة وان رجع قبلأن يفديه كانت الجناية فيعتق العبد يدفعه الواهب بها أويفديه لان المستحق بالجناية نفس العبد واستحقاق نفسه بالجناية نقصان فيــه فلا يمنع الواهب من الرجوع ثم برجوعه بقضاء القاضي ينمدم ملك الموهوب له بغير اختياره فلا يصـير هو مستهلكا ولا مختاراً ولكن الجناية تبتى في رقبة العبد فيخاطب مالكه بالدفع أو الفداء ومالكه الواهب فى الحال فهو المخاطب بذلك كما لومات مولى العبــد الجانى فورثه وارثه ٠قال ولر وهبه ثوبا فشقه نصفين فخاط نصفا قباء ونصفه الآخر على حاله كان له أن يرجع في النصف الباقي لان الشق نقصان في الثوب وخياطة القباء زيادة في النصف الذي حدثت الزيادة نفعله فيه ا تمذر الرجوع وقد بينا أن تعذر الرجوع في النصف لايمنعه من الرجوع في النصف الباقي وان قال وان وهب له شاة فذبحها كان له أن يرجع فيها لانالذبح نفصان في العين فان عمله في ازهاق الحياة قال وان ضحى بها أوذبجها في هدى المتعة لم يكن لهأن يرجع فيها في فول أبى يوسف وقال محمد يرجع فيها وتجزئه الاضحية والمتعة للذابح ولم يذكر قول أبى حنيفة

وقيل قوله كقول أبي يوسف أما محمديقول ملك الموهوب له لم يزل عن عينهاو الذبح نقصان فيها فلا يمنع الرجوع فيما بقى كالشاة للقصاب وهذا لان معنى القربة فى نيته وفعله دون المين والموجود فى المين قطم الحلقوم والاوداج سواء كان على نية اللحم أونية الفرية والذى ا حدث في المين أنه تعلق به حكم الشرع من حيث التصدق به وذلك لا يه نم الرجوع كرجوع الزكاة في المال الموهوب في يد الموهوب له بل أولى لان التصدق هنا ليس بمتحمَّم حتى يكون له أن يأكله ويطم من شاء من الاغنياء بخلاف الزكاة وأبويوسف يقول في التضحية جملها الله تمالى خالصاً وقدتم ذلك فلايرجع الواهبفيه بعد ذلك كما لوكان الموهوب له أرضاً فجعلها مسجداً وبيان قولنا أن في التقرب بارانة الدم وقد حصل ذلك ألا ترى انه لوسرق المذبوح أوهلك كان مجزئا عنه واباحة التناول منه بأذن من له الحق بقوله تعاليا افطرا منها ألا ترى أنه يجوز له أن يتصرف فيها على غير الوجمه المأذون فيمه وهو بطريق التجارة الزكاة مااذا أداه الى الفقير بنية الزكاة وليس للواهب أن يرجع فيه بمدذلك وهذا الفعل في صورة ذبح شاة القصاب ولكن في المعنى والحكم غيره ولا تعتبرالصور ألا ترى ان الذبح يتحقق من المسلم والمجوسي والتضحية لاتتحقق الا ممن هو أهل فعرفعنا الهفي المعنى غير الذبح ثم عند محمد برجوع الواهب لاتبطل التضعية لان رجوعه في القائم دون مايلاشي منه وقد بينا ان الرجوع ينهي ملك الموهوب له فانما انسدم ملكه بغير اختياره وهو في حق نظير مالوهلك بعد الذبح و قال رجل وهب لرجل درهما فقبضه الموهوب له وجمله صدقة لله تمالى فللواهب أن يرجع فيه ما لم يقبضه المتصدق عليه لانه التزم فيه الصدقة بنذره فلا يكون ذلك أقوي من وجوب الصدقة عليه فيــه بايجاب الله تعالي وهو الزكاة وذلك لًا يمنعه من الرجو عوهذا لان قبض المتصدق عليه لايتم معنى العبادة والتقرب فيه (وكذلك) لو وهب له ناقة فجملها الموهوب له بدنة وقلدها فللواهب أن يرجمع فيها قبــل أن ينحرها الموهوب له وفرق أبو يوسف بين هـــذا والاول فقال بالتفليــد رأيتم جملها لله تمالى ألا ترى أنه لو قلدها عن هـ دى واجب فهلـ كت قبــل أن ينحرها غابه عليــه أخرى بخلاف مابمه النحر وان وهب له أجزاعا فكسرها وجعلها حطبا فله أنيرجع فيها لان هذا نقصان في المين وان كان نر مد في المالية فذلك بزيادة رغائب الناس فيه لالمني في المين فلهذا كان

له أن يرجم فيها (وكذلك) لو وهب له لبنها فجمله طينا فهـذا نقصان فان أعاده لبنا لم يرجع فيها لان هذا اللبن حادث يفعله أو ضرب اللبن من الطين زياده في عينه فاذا كان حادثًا في يد الموهوب له منع ذلك الواهب من الرجوع وان وهب له نجيحا فجمله خلالم يرجم فيه لان مالية الخل غير مالية النجيح وهـ ذه مالية حدثت بصـ:مة حادثة في العين في يد الموهوب له وان وهب له سيفا فجمله - كما كين أو سكينا لم يكن له أن يرجع فيه لان السكين غير السيف ( وكذلك ) ان كسره فجمل منه سيفًا آخرلازهذا الثاني ادث يعامه ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك كِن ضامنا قيمة السيف المفصوب منه و يجعل ماضربه له قال وان وهبله داراً فبناها على غير ذلك البناء وترك بمضها على حالها لم يكن له أن يرجم في شيءمها لان مازاد في البناء في جانب منها يكون زيادة في جميما كما في الارض اذا بني في ناحية منها قال وان وهب له حماما فجمله مسكنا أو وهب له شيئاً فجمله حمامافان كان البناء على حاله لم يزدفيه شيُّ فله أن يرجع فيه لأن تصرفه في المنفعة دون المين والمانم من الرجوع زيادة في العين وان كان زاد عليه بناء أوغلق عليــه بابا. أو جصصه أوأصلحه أو جعله بصاروج أوطنية فليس له أن يرجع فيه لأن هذا كله زيادة في عينها. قال مريض وهب لصحيح عبـدآ يساوي ألفا ولا مال له غيره فعوضه الصحيح منــه عوضاً وقبضه المريض ثم مات والعوض عنده فان كان العوض مثل ثلثي قيمة العبد أو أ كثر فالهبة ماضية لان العوض المقبوض عنزلة المشروط أو أنوى والثلث منـه كان من خالص حقه والثلثان حق الورثة فاذا كان العوض مثل ثلثي قيمة العبــد عرفنا أنه لم يبطل شيئاً من حق الورثة بتصرفه وأنما تصرف فيما هو خالص حقمه فكانت الهبة ماضية وأن كانت قيمته قيمة العوض نصف قيمة الهبة يرجم ورثة الواهب في سدس الهبة لان حقهم في ثلثي العبد وقد وصل اليهم من العوض بقدر مالية نصف العبد فأعما تبقي لأتمام حقهم مدس العبد فلهذا يرجمع الوارث بسدس الهبة وان كان العوض شرطا في أصل الهبة فانشا الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ العوض وان شاء رد سدسالهبةوأ مسك الباقى لانهمارضي بسقوط حقه عن عوضه الا بأن يسلم له جميع الموهوب ولم يسلم ولان التبعيض في الملك المجتمع عيب فاستحقاق جزءمن العبد وان قل بتعيب مابقي منه وحق الرد بالعيب ثابت بمدالتقابض اذا كان العوض مشروطا لان الهبة بشرط العوض تصير بيعاً بالقياس فلهذا ثبت له الخيار فى رد ما بقى فاذا لم يكن العـوض مشروطا فانه لايصير معاوضة بالتقابض في حكم الرد بالعيب فيرد سدس الهبة ولا يكون له أن يسترد العوض لان ملكه على سبيل الهبة وقد مات الموهوب له فلا رجوع له فيه بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم

#### -مر باب هبة المريض كا⊸

(قال ولا يجوز هبة المريض ولاصدقته الا مقبوضة فاذا قبضف جازت)وقال ابن أبي ليلي تجوز غير مقبوضة لانها وصية بدليل أنها تعتبر من الثلث فالوصية تتأكد بالموت قبضت أو لم تقبض ولا تبطل به فكذلك الهبة في المرض وهذا لان المرض سبب الموت وجمل ما يباشره المريض في الحكم كالثابت بعد موته حتى لو طلق زوجته ثلاثاور ته يمنزلة مالو وقعت الفرقة بينهما بالموت فهذا مشله ولكنا نقول المعنى الذي له ولأجله لاتتم الهبة والصدقة من الصحيح الا بالقبض موجود فيحق المريض وهو أنه تمليك بمقد تبرع فيكون ضعيفا في نفسه لايفيد حكمه حتى ينضم اليه مايو يده وهذا في حق المريض أظهر لان تصرفه أضعف من تصرف الصحيح واعتباره من الثلث لايدل على أنه غير ثابت في الحال ككفالته فاعتاقه وهذا بخلاف الوصية فأنها خلافة ثم الملك من ثمراتها والخلافة لا تكون الا بعد الموت وهـذا عقد تمليك لايحتمل الاضافة فاذا لم يتفق قبـل الموت تبطل بالمؤت كالبيع الموقوف اذالم يتصل به الاجازة حتى مات أحدهما ولا يقول الطلاق يصير كالمضاف ولكن تقام العدة عند الموت مقام حقيقة النكاح أنها لحقها في ماله بعد تعلقه ولهذا اعتبرنا هبته من الثلث هنا وان حق الوارث تعلق بثلثي ماله بمرضه فلأ بقاء حقهم جملنا هبته من الثلث. قال فان كانت الهبة دارآ فقبضها ثم مات ولا مال له غيرها جازت الهبة في ثلثها ورد الثلثين الى الورثة (وكذلك) سائر مايقسم وما لا يقسم الا فيًا لاينقسم فلا اشكال وأما فيا يقسم فلأن الموهوب له ملك السكل بالفبض ثم بطل ملكه في الثلثين بعد موته اذا لم تجز الورثة فكان هـذا شيوعا طارياً فيما بتى بخلاف ما اذا استحق نصف الدار فانه يتبين انه لا يملك المستحق بالقبض وقد بطل العقد فيه من الاصل فلو جاز في الباق كان شائماً فما يحتمل القسمة وذلك عنم التداء الملك بالهبة وقال فان كانت الهبة جارية فكاتبها الموهوب له ثم مات المريض ولا مال له غيرها فعلى الموهوبله ثلثا قيمتها للورثة ولا ترد الكتابة لان

الكتابة منه صحيحة لازمة لكونه مالكالها حين كانت فما دامت بافية لا تحتمل النقل من ملك الى ملك ولان في رد ثلثها على الورثة ابطال الحـق الثابت لها في نفسها وكسبها وذلك لايجوز وان تعذر رد عينها بسبب باشره الموهوب له كان ضامناً للورثة قيمة حصتهم منها كما لو كان أعتقها أودبرها فان قضى القاضى عليـه بثلثي فيمتها ثم عجزت المكانبـة لم يكن للورثة عليها سبيل لأن القاضي قضي بالقيمة والعبب الموجب للقضاءيه وهو المجزعن رد العين يتحقق فأنتقل حقهم الى القيمة ثم لايمود في العين بعد ذلك بزوال المجز كالمفصوب اذا عاد من اباقه بعد ماقضي القاضي بقيمته على الغاصب واذا عجزت قبــل القضاء أخـــذوا ثلثيها لان المانع زوال قبل انتقال حقهم من عينها الى محل آخر فهو كالمفصوب اذا عاد قبل قضاء القاضى بالقيمة (وكذلك) ان كاتبها بــد موت المريض (فالجواب) على ماتقــدم مالم يقض القاضي شلثها للورثة لان ملك الموهوب له بان ببقاء قبضه واذا فسد السبب مالم يقض القاضي عليــه بالرد فان قضي الفاضي بذلك عاد الملك له في ثلثيها الى الورثة بقضاء الفاضي فان اعدمها الموهوب له بعد ذلك فهو بمنزلة عتق أحد الشريكين الجارية المشـــتركة وقد بينا ذلك في كتاب العتق . قال مريض وهب لمريض عبـدآ وسلمه اليــه فأعتقه وليس لواحد منهما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له قال يسمى العبد في ثلثي فيمته لورثة الواهب لان عتق الموهوب له في مرض موته بمنزلة الوصية فيتأخر عن الدين وثلثا قيمته دين لورثة الواهب على الموهوب له فانه أتلف عليهم حقهم فى ثلثى العبد بالاعتاق فعلى العبدأن يسمى في ذلك لهم وانما بتى مال الموهوبله ثلث رقبته فسلم له بطريق الوصية ثلث هذا الثلث ويسمى في ثلثي هذا الثاث لورثة الموهوب له وكان جيم ما عليه السعاية في ثمانية أنساع قيمته وأنما يسلم له النسم وأن كان على الموهوبله دين ألف درهم وقيمة العبد الف درهم سمى العبد في قيمته يضرب فيها غيرها الموهوب له بدينهم وورثة الواهب بثلثي قيم العبد لان دين الموهوبله محيط بتركته فعلى العبد السعاية في جميع الفيمة لرد الوصية ثم هذه القيمة تركة الموهوب له فيضرب فيها غرماؤه بديونهم ودين ورثة الواهب عليه ثلثا قيمته ودين الغريم الآخر ألف فتقسم التركة بينهما بالحصة. قال مريض وهب لمريض عبداً وهو ثلث ماله وسلمه اليه ثم ان الموهوب له قتل الواهب في مرضه فالهبـة مردودة الى وارثه لان الهبة في المرض في حكم التنفيذ معتبر بالوصية ولهذا ينفذ من الثلث بعــد الدين

ولا وصية للقاتل عند عدم اجازة الورثة فكذلك الهبة في الرض وهذا لاز بطلان الوصية للقاتل لدفع المعاضلة عن الورثة حتى لا يزاحمهم قاتل أبيهم في مال أبيهم وهذا المعني، وجود فيما وهبه في مرضه وقال رجل وهب لرجل عبداً في مرضه وقيمته ألف درهم وسلمه اليه ولا مال له غيره ثم ان العبد قتل الواهب يقال للموهوب له ادفعه أو افده لان الموهوب له ملك العبد بالقبض فأنما جني على الواهب ملكه وفي جناية المملوك خطأ على غير المالك مخاطب المالك بالدفع أو الفداء كما لو جني على انسان آخر ودليل نمام ملك الموهوبله أنها لو كانت جارية حل لهوطؤها بعد الاستبراء فان اختار الفداء فداؤه بعشرة آلاف لان الفداء مارش الجناية وهو دية النفس ثم بدل نفس الواهب بمنزلة مال خلفه حتى نقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه فتبين أن ماله عند موته احدى عشر ألفا وأن العبد خارج من ثلثه وزيادة فكانت الهبة صحيحة في جميعه وان اختار الدفع دفعه ولا شئ عليه لان المولى بتخلص عن عهدة الجناية بدفع الجاني ولم يببن كيفية الدفع هنا وانما بين ذلك في كتاب الدور فقال يدفع نصفة اليهم عَلَى وجه رد الهبةو نصفه على وجه الدفع للجناية لان الهبة تجوز في نصف العبد وكان ينبغي أن يكون جواز الهبـة في ثلث العبـد لانه لامال للواهب سواه ولـكن لضرورة الدور جوز الهبة في نصف العبد وبيان ذلك انما يجعل العبد على ثلاثة أسهم وتجوز الهبة في سهم وتبطل في سهمين ثم يدفع الموهوب له هـ ذا السـهم بالجناية فيزداد مال الواهب و يجب بحسابه الزيادة في تنفيذ الهبــة واذا زدنًا في تنفيذ الهبــة يزداد ماله بالدفع بالجناية أيضاً فلا يزال يدور مكنذا ومهم الدور ساقط لانه شاع بالفساد فالسبيل يقيد وانمايطرح هذاالسهم من قبل من خرج الدور من جهتهم وانما الدورهناك بزيادة ظهرت في نصيب الورثة فالسبيل أن تطرح من أصل حقهم بينها وحق الموهوب له في سهم وبه يظهر أن العبـــد يكون في الاصل على سهمين تنفذ الهبة في أحدهما وهو النصف ثم يدفع الموهوب له ذلك السهم بالجناية فسلم للورثة سهان وقد نفذ بالوصية في سهم فاستقام الثلث والثلثان والمبد وأن كان واحداً في الصورة فني الحكم صار بمنزلة عبد ونصف فكان تنفيذ الوصية في نصف العبد ولما بطلت الهبه في النصف بالرد سقط حكم الجناية فيه لانجناية المملوك على مالكه خطأ واعتبر في النصف الآخر وقد دفعه المالك بالجناية فلهذا لاشئ عليه سواه قال واذا رجع الواهب في هبته والموهوب له مريض وقد كانت الهبة في الصحة فان كان بقضاء قاض

فالرجوع فيه صيح ولاسبيل لغرماء الموهوب له وورثته بعد موته على الواهب لازالواهب يستحقه بحق سابق له على حقهم وان كان ذلك بنمير قضاء قاض كان رد المريض لها حين طلب الواهب فيها بمنزلة هبة جـدٍيدة من المريض فيكون من الثلث ان لم يكن عليه دين وانكان عليه دين محيط بماله أبطل ذلك الرجوع ورديت الهبــة الى تركة الميتوقد تقدم يان ما في هــذه المسألة. من اختلاف الروايات والقياس والاستحسان ووجهه أنه بالرد باختياره ورضاه قصد ابطال حق الغرما، والورثة عنه بعد تعلق حقهم به يوضحه ان حق الواهب في الرجوع ضعيف حتى يتمكن الموهوب له من اسقاطه تنصر فه فاذا انصل قضاء القاضي به يقوي فيقدم على حق غرماء الموهوب له وورثته لقوته واذا لمهتصل به القضاء يقدم حق الغرماء والورثه على حقه لقوة حقهم وضعف حق الواهب. قال مريض له عبد يساوى خسة آلاف درهم وهبه لرجــل وقبضه الموهوب له ولا مال لهغيره ثم ان العبد قتــل المريض خطأ فأنه يقال للموهوب له ادفعه أوافده لما بينا أنه مالك للعبد حين جني فان اختار الدفع فقد بينا التخريج وان اختار الفداء فداه بالدية وسلم له العبد كله لان الدية بدل نفس الواهب بمنزلة ما خلفة فتبين به ان مال خسة عشر ألفا وقيمة العبد خسة آلاف فهو خارج من ثلثه فلهـذا تنفذ الهبة في جميعه واذا ظهر نفوذ الهبـة في جميع العبد ظهر أن على الموهوب له دية كاملة للورثة باختياره فان كان يساوى ستة آلاف درهم واختار الفداء فأنه يرد على ورثة الواهب ربعه ويفدىما بقي بثلاثة أرباع الدية وذكر محمد في كتاب الدور طريقًا في يخرج هذا الجنس من المسائل هو أسهل الطرق . قال ولو كان للواهب سوى ألني درهم كانت الهبة صحيحة في جميع العبد لان اختيار الفداء يؤدي الدية عشرة آلاف درهم فيسلم ذلك للورثة مع الالفين فيكون اثني عشر ألفا وقد نفذ بالهبة في العبد وهو يساوى ستة آلاف فيســلم للورثة ضعف ما نفذنا فيــه الهبة فاذا عدمنا الالفين تعذر علينا تنفيذ الهبة في جميع العبد فالسبيل أن يضم ما عدمنا وهو الالفان الى قيمة العبد وهو ستة آلاف ثم يبطل من الهبة بقدر ما عدمناوتجوز بقدر الموجود والذي عدمنا من الجملة مقدار الربع فتبطل الهبسة في ربع العبد ويجوز هنا وقيمة ذلك أربعة آلاف وخسمائة ثم يفدي ذلك بثلاثة أرباع الدية وذلك سبعة آلاف وخسمائة فيسلم ذلك للورثة مع ربع العبد وقيمته ألف وخمسانة وجملة ذلك تسمة آلاف وقد نفىذنا الهبة في نصف ذلك أربعية

آلاف وخمانة فيستقيم الثلث والثلثان فهـذا طريق ظاهر من غير دور فأما بيان طريق الدور أن العبد في الابتداء على ثلاثة أسمهم صحت الهبة في سهم منه ثم على الموهوب له أن يفدى السهم بمثله ومثل ثلثيه فعرفنا ان كل سمهم من العبد يقابله من الدية مثله ومثل ثلثيه فاذا فداه بسهم وثلثين ازداد مال الورثة وجاء الدور من الوجـــه الذي قررنًا فالسبيل أن يطرح من أصل حق الورثة مقدار الزيادة وهو سهم وثلثا سهم وقد كان حقهم في سهمين فاذا طرحنا سهما وثلثي سمهم بقى حقهم فى ثلث سهم وحق المـوهوب له فى سهم فيكون العبد على سهم وثلث انكسر بالا ثلاث فاصرفه في ثلثه وسهم وثلث في ثلثه يكون أربعة فتبين ان العبد على أربعة أسهموان الهبة تنفذ فى ثلاثة أرباعه فيقدر ذلك بثلاثة أر باع الدية ثم التخريج الى آخره كما بينا وتخرج هـذه المسئلة على طريق الحساب من الجـبر والمقابلة وغيرها ولكن يؤخر بيان ذلك الى كتاب الدور وهـذه المسألة واخواتها تمود هناك ان شاء الله تمالى قال وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم النزموا أحكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات الا أنه لا يجوز المعاوضة بالخر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي لان الخـر ليست بمال متقوم في حق المسلم وهو ممنوع من تمليكه وتملكها فهي في حقه كالميتة والدم لا تصلح، وضاً قال وان صارت الخمر خلا في يد الفابض لم تصر معوضا ويرده الى صاحبها لان تمليكها على وجه النعويض باطل فتثبت على ملك صاحبها فاذا تخللت كان الخل مملوكا له مردوداً عليه وأصل التعويض لما بطل لاينقلب صحيحا بالتخلل كما لو باع خمراً من انسان فتخللت في مد المشترى وتجوز المعاوضة بالخر والخنزير فيا بين الذميين كما يجوز ابتـداء المبايعة لان ذلك مال متقوم في حقهم ولا بجوز بالميتة والدم لان ذلك ليس عال في حقهم كما في حقنا وصحة التمويض تختص بمال متقوم. وقال مسلم وهب لمرتدهمة فعوضه منها المرتد ثم قتل أولحق بدار الحرب جازت الهبة ولم يجز تمويضه فيقول أبي حنيفة لان النعويض تصرف من المرتد في ماله ومن أصل أبي حنيفة ان تصرف المرتدفي ماله يبطل اذا قتل أومات أوألحق بدار الحرب وأما هبة المسلمين المرتد صحيحة لان قبول الهبة من المرتد ليس بتصرف في ماله والحجر بسبب الردة لا يكون فوق الحجر بسبب الرقوذلك لا يمنع قبول الهبة فهذ أولى الا أنهاذا كان للواهب حق الرجوع في حال حياة الموهوب له وقد مات حقيقة أو حكماً بلحافه بدار الحرب فكانت الهبة جائزة وقد

بطل التعويض وفى قول أبى يوسف ومحدر حهما الله تعوضه صحيح كسائر تصرفاته الا أن عندا أبي يوسف يكون من جميم ماله وعند محمدمن ثلثه بمنزلة سأتر تصرفات المرتدعلي وجه النبرع فان كان المرتدهو الواهب وقد عوضه الموهوب له من هبته ثم قتل أولحق بدار الحرب فانه رد هبته الى ورثته لانه كان تصرفا منه في ماله واذا كان تصرفه في ماله بيعابطل عنده اذا مات فتصرفه هبة أولى فتردهبته الى ورثته ويرد عوضه الى صاحبه ال كان قائما وال كان قد استهاكه كان ذلك دينا في مال المرتد لانه قبضه على وجمه العوض ولم يسلم الموهوب للموهوب له فلا يسلم الموض له أيضا ولكن ان كان قاعًا رده على الموهوب له بعينه وان كان مستها ـ كما فقد تعذر رده مع قيام السبب الموجب للرد فتجب قيمته دينا في ماله سواء كان الآخر علم بارتداده أو لم يعلم لان حكم تصرف المرتد لا يختلف بعلم من عامله بردته وجهله فان التوقف لحق الورثة وحقهم ثابت في الحالين ، قال واذاوهب المرتد للنصر اني هبة أوالنصر اني للمرتد على أن عوضه عنها خمرا فذلك باطل لانالمرتد في حكم التصرف في الخر كالمسلم فانه عبر على العود الى الاسلام غير مقر على ما اعتقده فيبطل تصرفه في الخرتمويضا عن الهبة كما يبطل من المسلم قال واذا وهب الحربي المستأمن هبة لمسلم أووهبها له مسلم فقبضها تمرجم الى دار الحرب تم عاد مستأمناً فلكل واحدمنهما ان يرجم في هبته لبقاء الملك المستفاد بالهبة وبقاء العين على حاله فأن المستأمن وان كان في دارنا صورة فهو في أهل دارا لحرب حكماً فلا يتبدل ملكه بالرجوع الى دار الحربوان سبى وأخذت الهبة منه لم يكن للواهب ان يرجع فيها لزوال الملك المستفاد بالهبة فان نفسه بالسي قد تبدلت وخرج هومن أن يكون أهملا للملك والموهوب صار ملكا للسابي عنزلة سائر أمواله اذا أخذه معه فملا سبيل للواهب عليه وان حضر قبل القسمة لانه انما يتمكن من أخذ مابقي ووقع الظهور عليه من ماله وهــذا مال أزاله عن ملـكه باختياره فلا يأخــذه من الغنيمة وان حضر قبل القسمة قال وان وقع الحربي في سهم رجل فاعتقه تم وصلت تلك الهبة اليه بشراء أوغيره لم يكن للواهب أن يرجم فيها لان هذا ملك حادث له وحق الواهب كان في الملك المستفادبالهبة | فلا يثبت في ملك حدث بسبب آخر وصار اختلاف سبب الملك كاختلاف العين قالوان كان الحربي هو الواهب فسبي ووقع في سهم رجل لم يكن له أن يرجع في هبته لان نفسه تبدلت بالرقوذلك بمنزلة موته فان الحرية حياة والرق تلف وبموت الواهب يبطل الحق في الرجوع ولانه لو رجع كان معيد اللعين الي ملك مولاه لا الي ملك نفسه وبالهبة لم يخرج من ملك ولاه وكذلك ان اعتق لا يستطيع الرجوع فيها لان حق الرجوع قد بطل بتبدل نفسه كما قانا والساقط من الحيق يكون متلاسيا لا يتصور عوده ، قال حربي وهب لحربي هبة ثم أسلم أهل الدار أوأسلا جيعا وخرجا الى دار الاسلام فله أن يرجع في هبته لبقاء الملك المستفاد بالهبة فان بالاسلام يتأ كدالملك الذي كان قبله ولا يتبدل وكذلك العين على حاله في يد الموهوب له فان كان عوضه من هبته لم يكن له أن يرجع فيها لحصول ماهو المقصودله بالهبة وهو وصول الموض اليه ثم كتاب الهبة ولله الحمد والمنة والله ألم قال رحمه الله انتهى شرح الصفار من الفروع من الاستحسان الى البيوع وبالموثر من الماني مع الخبر المسموع باملاء الملتمس لرفع الباطل الموضوع والمنفى لاجله المحصور الممنوع عن الاهل والولد والكتاب المجموع الطالب المصرح بالدعاء والخصوع في ظلم الميالي بالبكاء والدموع ومقرونا بالصلاة على سيد أهل الجوع و وعلى آله وأصحابه أهل التقى والخضوع

## -ه کتاب البيوع که⊸

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالي املاء اعم بان الله سبحانه وتعالى جعل المال سببا لاقامة مصالح العباد في الدنيا وشرع طريق التجارة لا كسابها لان ما يحتاج اليه كل أحد لا يوجد مباحاً في كل موضع وفي الاخذ على سبيل التفالب فساد والله لا يحب الفساد والى ذلك أشار الله سبحانه وتعالى في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم يينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم )والتجارة نوعان حلال يسمى في الشرع بيماً وحرام بسمى رباكل واحد منهما تجارة فان الله أخبر عن الكفرة انكارهم الفرق بين البيع والربا عقلا فقال عز وجل (ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا) ثم فرق بينهما في الحل والحرمة بقوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) فعرفنا أن كل واحدمنهما تجارة وأن الحلال الجائز منها بيع شرعا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونه فأترهم عليه وانعقاد هذا البيع بلفظين هما عبارة عن الماضي وهو بقوله بعت واشتريت في علين كل واحد منهمامال البيع بلفظين هما عبارة عن الماضي وهو بقوله بعت واشتريت في علين كل واحد منهمامال

متقوم على طريق الا كتساب حتى ان ما يدخله معنى التبرع كالهبة بشرط الموض لا يكون بيمًا ابتداء ولوكان أحدِ اللفظين عبارة عن المستقبل بان يقول أحدهما بمني فيةول الآخر بت أو يقول اشترى سي فيقول الآخر اشتريت لا ينعقد البيع عندنا بخلاف النكاح والشافعي يسوي بينهما باعتباران كل واحد منهما عقد تمليك بعوض من الجالبين والفرق لنا من وجهين (أحدهما)أن النكاح يتقدمه خطبة عادة فقوله زوجيني نفسك في مجلس العقد لا يجعل خطبة لان الخطبة قد تقدمته فيجعل أحد شطرى العقد فأما البيع يقع بنتة من غير تقدم استيام فيجمل قوله بعني استياما فلا بد من لفظ العقد بعده ( والثاني ) ان قوله زوجيني نفسك تفويض للمقد اليها فيجمل قولها زوجت عقدا تاما لان كلام الواحد يصلح للمقد من الجانين في النكاح اذا كان مأموراً به وفي البيم لا يتأتى مثل هذا لان كلام الواحدلا ينعقدبه البيع من الجانيين اذا لم يكن احدهما موليا عليه من الآخر فأما الربا فى اللغة هو الزيادة يقال أربى فلان على فلان أى زادعليه ويسمى المكان المرتفع ربوة لزيادة فيه على سائر الامكنة وفي الشريمة الرباهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع لما بينا أن البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم فالفضل الخالى عن العوض ذا دخل في البيع كان ضد مايقتضيه البيــع فكان حراما شرعاً واشتراطه في البيع مفسد للبيع كاشتراط الخروغيرها والدليل علىحرمةالربا الكتابوالسنةأما الكتاب فقوله تعالى (وحرم الربا) وقد ذكر الله تعالى لا كمل الربا خسا من العقوبات (أحدها) التخبط قال الله تعالى (لايقومون الاكما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس) قيل معناه ينتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لاتحمله قدماه وكلما رام القيام يسقط فيكون بمنزلة الذى أصابه مس من الشيطان فيصير كالمصروع الذي لا يقدر على أن يقوم وقد ورد بنحوه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يملاء بطنه ناراً بقدر ما أكل من الربا والمراد أن يفتضح على رؤس الاشهاد كما أشار اليه رســول الله صلى الله عليه وســلم فى حديث آخران لواء ينتصب يوم القيامة لا كلة الربا فيجتمعون تحته ثم يساقون الى النار ( والثاني) المحق قال الله تعالى ( يمحق الله الربا) والمراد الهلاك والاستيصال وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع هــو به ولا ولده بعده (والثالث) الحرب قال الله تعالى (فاذنوا بحسرب من الله ورسوله) والمعنى من القراءة بالمد أعلموا الناس أكلة الربا إنكم حرب الله ورسموله بمنزلة قطاع

الطريق والفراءة بالفصر اعلموا ان أكلة الرباحربالله ورسوله ( والرابع) الكفرقال الله تمالى (وذروا مابق من الربا ان كنتم مؤمنين )وقال تمالى (والله لا يحب كل كفار أثيم)أى كفار باستحلال الربا أثيم فاجر بأكل الربا (والخامس) الخلودف النارقال الله تعالى (ومن عاد فاؤلئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والسنة جاءت بتأيد ماقلنا انالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل من نبت لحمه من حرام فالنار أولى به والمقصود من هذا الكتاب بيان الحلال الذي هو بيم شرعا والحرام الذي هو ربا ولهذا قيل لمحمد لا تصف في الزهدشيث عال قدصنفت كتاب البيوع ومراده يبنت فيه مايحل ويحرم وليس الزهد الا الاجتناب عن الحرام والرغبة في الحلال ولهـذا بدأ الكتاب بحديث رواه عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سميد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد والقضل ربا والشمير بالشمير مثل بمثل يدا بيدوالفضل رباو التمر بالتمر مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا وهذا حديث مشهورتلقته العلماء رحمهم الله تعالىبالقبول والعمل به ولشهرته بدأ محمد ببعضه كتاب البيوع وببعضه كتاب الاجارات وببعضه كتاب الصرف ومثله حجة في الاحكام تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا ودار هذا الحديث على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمين عمر بن الخطاب وعبادة بنالصامت وأبي سعيد الخدرى ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهم مع اختلاف ألفاظهم ثم الحديث يشتمل على تفسير وحكم ومعنى يتعلق به الحكم في الفرع أما تفسير قوله صلى الله عليــه وسلم الذهب بالذهب أى بيم الذهب بالذهب أو بيموا الذهب بالذهب لان البـاء تصحب الاعواض والابدال فانه للالصاق فهو دليل فعل مضمر كقولنا بسم الله وقوله مثل بمثل روى بالرفع والنصب فمعنى الرواية بالرفع بيع الذهب بالذهب مثدل بمثل ومعنى الرواية بالنصب بيعوا الذهب بالذهب مُثْلَمٌ بمثل والمراد به الماثلة في القدر دون الصفة وان كان مطلق اسم الماثلة يتناولهما ولكنه ذكر هذا الحديث في أول كتاب الصرفوذكر مكان قوله مثل بمثل وزن بوزن فبذلك اللفظ يتبين أن المراد من هذا اللفظ الماثلة في الوزن وبهذا اللفظ يتبين أن المراد قوله وزن بوزن الماثلة قدرآ لاوصف وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه

بعضاً وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال تبره وعينه سوا، فهذا تنصيص على أن المراد المائلة في الوزن دون الصفة لان النب لايساوي المين في الصفةوانما يساومه من حيث المقدار وقوله بدا بيد بجوزأن يكون المراد به عين بعين لان التعيين يكون بالاشارة باليد ويجوز أن يكون المراد قبض بقبض لان القبض يكون باليد وزعم بعض أصحابنارحهم الله أن المراد به القبض هنا لبيانه في حديث عمر رضي الله تمالي عنه فانه قال في الصرف من يدك الى يده وان استنظرك الى خلف السارية فلا تنتظره وانوثب من السطح فثب معه ولكن الاصح أن المراد التعيين لانه لو كان المراد به القبض لقال من يد الى يد لانه يقبض من يد غيره فعرفنا أن المراد التعيين الا أن التعيين في النقودلا يتم الا بالقبض لانها لا تتعين في العقود بالاشارة فكان اشتراط القبض لتحقيق التعيين المنصوص عليه واليه أشار في حديث عمر رضي الله تعالى عنه بقوله ها وها أي هذا بهذا وقوله والفضل ربا يُحتمل الفضل في القــدر ومحتمل الفضل في الحال بان يكون أحدهما نقداً والآخر نسيئة وكل واحد منهما مراد باللفظ وقوله ربا أي حرام أي فضل خال عن الموض والمقابلة اما متيقنا به عند فضل القدر أو موهوم الوجودعادة لتفاوت بين النقدين والنسبة في الماليـة وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة فأما قوله الحنطة بالحنطة مثـل بمثل يحتمل الماثلة في الكيل وبحتمل الماثلة في الصفة ولكنه في كتاب الصرف ذكر مكان قوله مثلا عثل كيلا بكيل فتبين به أن المراد الماثلة من حيث القدر وفي حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال جيـدها ورديها سواء فهو بيان أن المراد الماثلة فىالقدر وقوله بدا بيد معناه عندنا عين بعين ولهذا لا يشترط التقابض في بيع الحنطة بالحنطة لان التعيين فيها يتم بالاشارة وقوله والفضل ربا يحتمل الفضل في القدر ويحتمل الفضل في الحمال وكل واحد منهما مراد وقد فسر ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقال من زاد أوازداد فقد أربى وكذلك الشمير والتمر والملح فأما الحكم فني الحديث حكمان حرمة النساء في هذه الاموال عند المبايعة بجنسها وهو متفق عليه وحرمة التفاضل وهو قول الجمهور من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الا البتى روي عن ابن عباس رضى الله تعالى إ عنهما أنه كان يجـو ز التفاضـل في هـذه الاموال ولا معتـبر بهـذا الفول فان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد على ما روى ان أبا سعيدالخدرى رضي الله

تمالى عنه مشى اليه فقال يا إن عباس الى متى تؤكل الناس الربا أصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصحب أسمعت منه ما لم يسمع فقال لا ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيثة فقال والله لا آواني واياك ظل بيت ما دمت على هذا القول وقال جابر بن زيد رضى الله تعالى عنه ما خرج بن عباس رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فان لم يثبت رجوعه فاجماع التابمين رحمهم الله بعده يرفع قوله فهذا معنى قولنا لايمتد بهذا القول وتأويل حديث اسامة بن زيد رضي الله تمالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مبادلة الحنطة بالشمير والذهب بالفضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيثة فهــذا بناء على ماتقدم من السؤال فكان الراوى سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ما تقدم من السؤال أولم يشتغل بنقله وأما المعنى فنقول اتفق فقهاء الامصار رحمهم الله على ان حكم الرباغير مقصود على الاشياء الستة وان فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى الى غـيرها من الامـوال الا داود من المتأخرين وعثمان البتي من المتقدمـين فان داود يقول حكم الربامقصور على هذه الاشياء الستة لانه لايجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لائبات الحكم وعندفقهاء الامصار رحمهم الله القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص والبتي يقول بأن القياس حجة ولكن من أصله أنه لا بجو ز القياس على الاصـول الا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه ولم يهم ذلك الدليل هنا وعند فقهأ الامصار رحهم الله يجوز القياس على الاصول الاأن يقوم دليل يمنع القياس على كل أصل ثم قد قام الدليل هنا على جواز القياس فان مالك بن أنس واسحاق بن ابراهيم الحنظلي رحمهما اللهرويا هذا الحديث وذكر في آخره وكذلك كل ما يكال ويوزن فهو تنصيص على تعدية الحكم الى سائر الاموال وفى حديث ان عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وســـلم قال لاتبيموا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فانى أخشى عليكم الرباأى الربا ولم يردمه عين الصاع وانما أراد به مايدخل تحت الصاع كما يقال خذهـ ذا الصاع أي مافيه ووهبت لفلان صاعا أي من الطعام وفي حديث عامل خيبر رضي الله تعالى عنه أنه أهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرآ جنيا فقال صلى الله عليه وسلم أو كل تمرخيبر هكذا فقال لاولكني دفعت صاعين من عجوة بصاع من هـ ذا فقال صلى الله عليه وسلم أربيت هلا بعت تمرك

بسلمة ثم اشتريت بسلمتك تمرا ثم قال صلى الله عليه وسلمو كذلك الميزان يمنى مايوزن بالميزان فتبين بهذه الاثار قيام الدليل على تعدية الحكم من الاشياء الستة لا غيرها وهذا بخلاف قوله | صلى الله عليه وسلم خمس فو اسق يقتان فى الحل والحرم ثم لم يجوز قياس ما.. وى هذاالخمس على الخس لان التعال لتمدية حكم النص الى غير المنصوص لابطال المنصوص وقد نص في ذلك الحديث على أن الفواسق خس فلو اشتغلنا بالتعليل كان أكثر من خمس فيكون ابطالا للمنصوص وهنا ليس في الحديث أن مال الربا ستة أشياء ولكن ذكر حكمالربافيالاشياء أ الستة فالاشتغال بالتعليل لا يؤدى الى ابطال النصوص عليه فلهذا جوزنا ذلك وفائدة تخصيص هذه الاشياء بالذكر أن عامة الماه لات يوه ثذ كان بها على ما جاء في الحديث كنا نتبايع في الاسواق بالاوساق والمراد به مايدخل تحت الوسق مما يكثر الحاجة اليــه وهي الاشياء المذكورة ثم اختلفوا بعد ذلك في المني الذي يتمدى الحكم به الى سائر الاموال قال علماؤنا رحهم الله تمالي الجنسية والقدر عرفت الجنسية بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة. والقدر بقوله صلى الله عليه وسلم مثل بمثل ويمنى بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن وظن بمض أصحابنا رحمهم الله تمالى ان العلة مع الجنس الفضل على القدر وذلك محكى عن الكرخي ولكنه ليس بقوى فانه لا يجوز الـــلام قه زحنطة في قفيز شمير ولا تثبت حرمة النساء الا نوجود أحد الوصفين ولوكانت العلةهي الفضل لما حرمالنساء هنا لانددام الفضل فعرفنا ان الدلة نفس القدرمم الجنس وقال مالك رضي اللهعنه ا العلة الاقتيات والادخار مع الجنس وقال ابن سيرين تقارن المنفعة مع الجنس وقال الشافعي رضى الله تدالي عنه في القديم العلة في الاشياء الاربعة الكيلوالطم وقال في الجديد العلة هي الطمم وفي الذهب والفضة العلة الثمنية وهو انهما جوهر الاثمان والجنسية عنده شرط لاتعمل العلة الاعند وجودها ولهذا لا مجعل للجنسية أثرا في تحريم النساء فحاصل المسئلة أن بيم كل مكيل أو موزون بجنسه لا يجوز عندنا الا بعد وجود المخلص وهو الماثلة في القدر وأن يكون ءيناً بعين وعنده بيم كل مطعوم بجنسه وكل ثمن بجنسه حرام الا عنــد وجود المخلص وهو المساواة في المعيار الشرعي وأن يكون قبضا بقبضفي المجلس والحاصل ان حرمة البهم في هذه الاموال أصل عنده والجواز يعارض المساواة في الميار مع القبض في المجلس وعندنا اباحة البيم في هذه الاموال أصل كما في سائر الاموال والفساد يعارض

> ري الرين الا

انعدام الماثلة بوجود الفضل الخالى عن العوض متيقنا به أو موهوما احتياطا والمقصود من التعليل عنده منع قياس غير المطمومات على المطمومات وغير الثمن على التمن بناء على أصله أن التعليل صحيح لاثبات حكم الاصل والمنع من الحاق غيره به وعندنا التعليل لتعدية حكم النص الى غير المنصوص فالحكم في المنصوص ثابت بالنص لا بالملة لان الشابت بالنص مقطوع به والمنع بظاهر النص ثابت فالاشتغال بالتمليل يكون لفوا عند ناوبيان هذا الاصل اذا باع تفاحة بتفاحتين عنده لايجوز لان الحرمة هي الاصل في بيماوالحل يثبب بمارض بوجود المساواة في المميار الشرعي ولم يوجد فلا يجوز وعندنا يجوز لانمدامالفضل على القدر وهو الميار الشرعى والحرام هو الفضل على القدر ولم يوجد فيجوز لان الجواز أصل في البيم والحرمة تثبت بمارض انعدام المائلة في القدر وهو الميار الشرعى وهذا لامميار له فيجوز المقد ولو باع قفيز جبس يقفيزي جصعندنا لابجوز لوجود الجنسية والقدر وعنده يجوز لعدم الطم ولو باع حفنة بحفنتين عنده لايجوز لكونه مطموما وقد عدمت المساواة في الميار الشرعى وعندنا يجوز لعدم الكيلمع الجنسولو باعمنا سكر بمنوى سكر عندنا لا يجوز لوجود الجنس مع القدر وعنده لايجوز أيضاً لوجود الطعم معالجنس ولو باع مناقطن بمنوى قطن عندنا لا يجوز لوجود الجنسية والقدر وعنده يجوز لمدم الطم وحجة الشافعي لاثبات أصله ماروى أن الني صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الاسواء بسواء وفي رواية قال لاتبيموا البر بالبرالاسواء بسواء فني هذابداية ببياناانهي والمنع لواقتصرعلي فوله لا تبيموا لم يجز بيم أحدهما بالآخر بحال. فبه تبين أن حرمة البيم أصل وان الجوازيمارض المساواة بين ذلك بقوله الاسواء بسواء والمراد المساوأة في القدرثم اسم الطعام يتناول القليل والسكثير وما يكال من الاطعمة ومالا يكال فثبت حرمة البيم في جميع ذلك وتبين بهذا أن التعليل بالقدر نوجب تخصيص الاصل المعلل وذلك باطل، وكذلك في الحديث المشهور قال الحنطة بالحنطة فهذا اللفظ يتناول القليل والكثير وقوله صلى اقله عليه وسلم مثلا بمثل نصب على الحال أىانما يكون بيماً في حالة ما يكون مثلا بمثل والمراد الماثلة في القدرفتبين به أيضاً أن الحرمة أصلفيها وأن الحل يمارضالمائلة فىالقدر وليس المراد بالربا الزيادة فقد قال عمر رضى الله عنه ان آية الربا آخر مانزل وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أيبين لنا شأنها وان من الربا أبوابا لايكدن يحقين على أحد منهاالسلم في اسن فتبين بهذا أنه علم انه الاسم غير

الم المرابع

عما عليه مقتضى اللغة وانه ليس المراد من الربا الزيادة فانه ليس في السلم في السن زيادة خالية عن الموض وقد جمله من الربا الذي لا يكاد يخني على أحد ولئن كان الراد الزيادة فأنما أراد فضلا قائمًا في الذات لان المطموم اذا قوبل بجنسه لا يتساويان في الطعم الانادرآ ولا ينبني الحكم عُنَّ النادر فذلك الفضل القائم في الذات حرام وربا الا أنه سقط اعتباره شرعاً بالمساواة في القدر تبسيراً على الناس فتبين بهذا أن الحرمة أصل أيضاً وفي ذكر الطعام ما يدل على أن العلة هي الطعم لان الطعام اسممشتقمنه معنى والحكم اذا علق باسم مشتق من معنى فالمعنى الذي اشتق منه الاسم هو العلة للحكم كما في قوله تعالى (الرانية والراني ) وفي قوله تعـالى (السارق والسارقة) ومن حيث الاســتدلال وهو أن الشرع شرط لجواز البيع في هذه الاموال شرطين المساواة واليد باليد فعرفنا أنالموجب لهذين الشرطين، معنى في المحليني، عن زيادة شرطين الولى والشهود كان ذلك دليلاعلي أن الموجب للشرطين معنى في المحل ينيء عن زيادة خطر وهو أن المستحق به مافي حكم النفوس ثم هنا المعنى ينبي عن الخطر في الذهب والفضة الثمنية لانهما خلقاً لذلك وبالثمنية حياة الاموال والمعنى ان الذي ينبيء عن زيادة الخطر في الاشياء الاربعة الطعم لان بالطعم حياة النفوس فعرفنا ان العلة الموجبة لهذين الشرطين الطعم والثمنية ولهذا جعلنا الجنسة شرطاً لاعلةلان الحكم يدور مع الشرط وجوداً وعدماً كما يدور مع العلة والفرق بينهما بالتأثير فاذا لم يكن في الجنسية ماينيء عنزيادة الخطر ولايثبت الحكمالا عند وجوده جعلناه شرطا لاعلة وبهذا تبين فساد التعليل بالقدر فانه لاينبيء عن زيادة خطر في الحل لان الجص شيء هين يكال فلا يتعلق به حياة نفس ولا مال انما هو معد لنزين البناء ولان الشرعة كر عند بيان حكم الربا جميع الاثمان وهي الذهب والفضر وذكر من المطعومات أنفس كل نوح فالحنطة أنفس مطعوم بني آدم والشعير أنفس علف الدواب والتمر أنفس القوا كهوالملح أنفس التوابل فلما أراد المبالغة في بيان حكم الربا ولم عكنه ذكر جميم المطعومات نصمن كل نوع على أعلاه ليين بذلك أن الملة هي الطم فاما اذا جمل الملة القدر يمحض ذكر هذه الاشياء تكرارآ لان صفة القدر لا تختلف في الاشياء الاربعة وحمل كلام صاحب الشرع على ما يفيدأولي ولهذا قال مالك العلة الاقتيات لأنهخص بالذكر كل مقتات مدخر وقال ابن سيرين العلة تقارب المنفعة لوجود ذلك في الاشياء المذكورة فان الحنطة مم الشعير تتقارب في المنفعة

فاذا ثبت ان العلة هي الطم والثمنية امتنع قياس غير المطعوم على المطمومات وغير الاثمان على الاثمان لانمدام الملة فيها ولما جمل الشرع القدر معتبراً في الخلاص عن الربالا يجوز اعتبار ذلك بمينه في الوقوع في الربا لاستحالة ان يتضمن الشي حكمين متضادين بل القدر فى المقدرات بمنزلة المددفي المدودات والزروع في المزروعات فسكما لا يصلح جمل علة ذلك للربا فكذلك القدر وحجتنا فى المسئلة ماروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر الاشياء الستة بصفة الكيل والوزنفذلك دليل على أن الملةفيهاالكيل والوزن وأن لم تثبت هذه الزيادة فقوله الحنطة بالحنطة ممناه بيع الحنطة بالحنطة والبيع لا يجرى باسم الحنطة فالاسم يتناول الحبة الواحدة ولا يبيمها أحد وانمايعرف ماليتها ولو باعها لم يجز لانها ليست بمال متقوم فعلم ضرورة أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم ولا يعلم ماليتها الا بالـكيل فصارت صفة الـكيل ثابتة بمقتضي النصوكذلك قوله الذهب بالذهب فالأسمقائم بالذرة ولا يبيعها أحد وانمانعرف ماليتها بالوزن كالشميرة ونحوذلك فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص فكانه قال الذهب الموزون بالذهب والحنطة المكيلة بالحنطة والصفة من اسم العلم يجرى مجرى العلة للحكم كقوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل السائمة شاة وما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص ألا ترى أنه لو قال غصبت من فلان شيئا يلزمـ ان يين مالا متقوما لثبوت صفة المالية بمقتضى الغصب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام ذكر الطعام عند ذكر البيم فلا يتناول الا الحنطة ودقيقها كمن وكل وكيلا بان يشترى له طعاما فاشترى فاكهة يصير مشتريا لنفسه وهــذا لان سوق الطعام الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها، وبائع الطعاممن يبيع الحنطة ودقيقها وهذا من أبواب الكتاب ليس من فقه الشريعة في شئ وأما الكلام في المسئلة من حيث الاستدلال فينبني على معرفة النص فنقول حكم نص الربا وجوب المائلة في المعيار آشِرُط لجواز العقد ثم ضرورة الفضل لعدم تلك الماثلة ربا لوجوب المائلة لا كما قاله الخصم أن الحكم حرمة فضل في الذات ثم الماثلة شرط لازالةفضل حرام والدليل على ما فلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثل بمثل فقدأ وجب الماثلة لجواز العقد ثم جعل الفضل بعد تلك الماثلة بقوله عليه الصلاة والسلام والفضل ربا وفي الحديث الآخرقال لا تبيعوا البر بابر الاسواء بسواء وبالاجماع المساواة في الكيل فعرفنا ان المراد اشتراط الماثلة لجواز العقد لان الكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة عماوراء المستثني فيكون

المعنى فساد البيع عند عدم المماثلة التي هي واجبة واذا ثبت ان الحكم وجوب الماثلة ولايتصور ثبوت الحكم بدون محله عرفنا انالحل الذي لا يقبل الماثلة لا يكون مال الربا أصلا والحفنة والتفاحة لا تفبل الماثل بالاتفاق فلم يكن مال الربا والدليل عليه أن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ما نص على حكم الربا الا مقرونا بالمخلص فكل علة تو مبالحكم في محل لا يقبل المخلص أصلا فهي عام باطلة والطم بهذه الصفة فأنها توحب الحكم في الرمان والسفرجل ولا يتصور فيه المخلص وكذلك قوله لاتبيعوا البر بالبر الا\_واء بسواء كلام مقيد بالاستثناء والمستثنى من جنس المستثنى منه لان الاستثناء لاخراج مالولاه لكان الحلام متنا ولاله وان كان المستثنى الحثير القابل للماثلة لا يتناوله الحديث أصلا فان قال هو استثناء مقطوع بمعنى لكن أي جعلتموه سواء بسوا، فبيعوا أحدهما بالآخر قلنا هذا عجاز ولايترك العمل بالحقيقة الاعند قيام الدليل وباعتبار الحقيقة يتبين أن حكم النص وجوب الماثلة فيما يختص بمحل قابل للماثلة والدليل عليه أنه لوباع قفيز حنطة يملسكه بقفيز حنطة ارخوة أوقد أكلها السوس يجوز وقد تيقنا بفضل في الذات ومع ذلك جاز العـقد لوجود الماثلة في القدر فان قال سقط اعتبار الفضل القائم في الذات لوجود المسأواة في القدر قلنا هذا جائز ولكن عند قيام الدليل فاذا أمكن أن يجعل الحكم في الذات وجوب المماثلة والفضل الذي هو ربابعد تلك الماثلة فلا حاجة بنا الى اسقاط ما هو موجود حقيقة خصوصاً فيما اذا بني أمره على الاحتياط وهو الربا والذي قال ان الاسم غـير عما عليه مقتضي اللغة تمنوع فأنه دعوى المجاز أيضاً فلا بمكن اثباته أيضاً الا بدليل فاما حديث عمر رضي الله عنه فله تأويلان (أحدهما)أن المرادا بقوله وان من الربا أبوابا لا يكدن يخفين على أحد منهاالسلم في السن ما كانوا اعتادوا في الجاهلية أن الواحد منهم يسلم في ابنته مخاضفاذا حل الاجل زاده في السن وجعله ابنة لبون ليزيده في الاجل ثم يزيده الى سن الحقة والجذعة وفي ذلك نزل فوله تعالى ( ولا تأكلوا الربا أضمافا مضاعفة ) فتلك الزيادة خالية عن عوض هو مال ولهذا قال أنه من الربا الذي لا يكاد يخفي على أحــد ( والثاني) أن المراد الســلم في الحيوان والحيوان مما يتفاوت والمسلم فيه دين فانما يصير معلوما بذكر الوصف ورأس المال بمقابلة الاوماف المذكورة عند العقد ثم عند القبض يتمكن التفاوت في المالية بين المقبوض والموصوف عنمد العقد لامحالة فتلك الزيادة كأنها خاليمة عن عوض هو مال ولهــذا جعل

من الربا الذي لا يكاد بخني على أحد وان سلموا أن حكم النص وجوب المماثلة لا يبتى لهم شئ لان وجوب الماثلة لاتكون الافي عل قابل للمماثلة وان لم يسلموا فالدليل على أثبات هذه القياعدة أن الاموال أنواع ثلاثة متفاءيّة في نفسها كالثياب والدواب فلا تجب المماثلة فيها للمبايعة وامثال متقاربة كالسهام ولاتجب الماثلة فيها أيضاً للمبايعة وأمثال متساوبة كالفلوس الرائجة وتجب المماثلة فيها حتى اذا باع فلسا بنير عينه بفلسين بنير أعيانهما لايجوز للرسنة فان بيع فلس بفلسجائز بل لوجوب الماثلة فان أحدى الفلسين يبقىبغير شيء لما كانت أمثالا متساوية بصفة الرواج فيكون ذلك ربا واذاكان كل واحد منهما بمينه فكأن المتعاقدين أعرضا عن الاصطلاح على كونها أمثالا متساوية ولهذا يتمين بالتعيين فتصير أمثالا متقاربة كالجوز والبيضاذا عرفنا هذا فنقول الشرعهنا نص على اشتراط المماثلة في هذه الاموال، فسرفنا أنها أمثال متساوية وانحا تكون أمثالا متساوية بالجنس والقدر لان كل حادث في الدنيا موجود بصورته ومعناه فانما يطلت المماثلة من هذىن الوجهين والمماثلة صورة باعتبار القدر لان الميار في هذا القدار كالطول والعرض والمماثلة معنى باعتبار الجنسية ولكن هذه المماثلة لا تكون قطماً الابشرط وهو سنوط قيمة الجودة منها لجواز أن يكون احدهما أجود من الآخر واذا سقطت قيمة الجودة منها صارت أمثالا متساوية قطماً فانما يقابل البعض بالبعض في البيم من حيث الذات فاذا كان في أحد الجانبين فضل كان ذلك الفضل خاليا عن للقابلة كالخيطين اذا تفابلا وأحدهما أطول فتلك الزيادة تكون خاليه عن المقابلة والفضل الخالى عن المقابلة ربا فاذا جعل شرطا في العقد فسد به العقد وهكذا في سائر الاموال الا أن الفضل الخالي عن المقابلة هناك انما يظهر بالشرط حتى لو باع ثوبا بثوب بشرط ان يسلم له معذلك ثوبا آخر لايجوز لان هناك الفضل يظهربالشرط وهنا يظهر شرعالوجوبالماثلة فثبت بما قررنا ان الملة لهــذا الحكم بالتأثر في ايجاب المماثلة وهو الجنس والقــدر وان شرط عمل العلة سقوط قيمة الجودة منها وهذا شرط عرفناه بالنص وهو نوله صلى الله عليه و-لم جيدها ورديها سواء وبدليل مجمع عليه وهو أنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة ردية ودرهم لا يجوز وما كان مالا متقوما يجوز الاعتياض عنـ كالبيم وانما يجوز الاعتياض عما فسد التقومه شرعاً كالحر ونحو ذلك فلما لم يجـز الاعتياض عن الجـودة هنا عرفنا أنه لا قيمــة للجودة عند المقابلة بالجنس ثم أثبات الحكم بهذا الطريق يكون على موافقة الاصولوعلى

ما يدعيه الخصم أن الحكم حرمة فضل في الذات يكون أثبات الحكم على مخالفة الاصول فالبيع ما شرع الا لطلب الربح والفضل فالفضل الذي يقابله العوض حملال ككسبه بالبيع فكيف يستقيم ان يجمل حراما بالرأى وان أردت تحرير النكتة قلت التفاح والرمان مال لم يسقط قيمة الجودة منــه عند البايعــة فيجوز بيـع بعضه ببعض كيف ماكان كالثياب والدواب ثم تقسريره من الوجه الذي ذكرنا وبهــذا يملل في القليل من الحنطة كالحفنــة ومحوها فان قيل كيف يستقيم هذا ولو غصب من آخر حفاة من حنطة فنقصب عندهايس للمنصوب منه أن يضمنه النقصان مع أخذ حنطته ولوكان للجودة منها قيمة لكان لهذلك كافى التفاح والرمان والثياب ونحوها قلنا الواجب على الناصب ضمان القيمة لان الحفنة ليست من ذوات الامثال فان المماثلة بالمعيار وليس للحفنةمميار فعرفنا ان الواجب هو القيمةوقد بينا ان المالية والقيمة في العنطة لا تعلم الا بالكيل فلا بد من اظهار قيمة هذا المفصوب من اعتبار الكثير وهو القفيز وعند اعتبار ذلك لاقيمة للجودة فملا يمكن معرفه النقصان ليوجب ذلك على الفاصب ويمكن معرف القيمة بالحرز فيوجب القيمة ويكـون شرط الاستيفاء تسليم المين الى الناصب فاذا أراد احترداد المين لم يكن له أن يرجع بشي كما لو قطع يد عبدعندانسان فأراد المولى امساك العبدلم يرجع بشئ على قول أبي حنيفه وعلى هذا الاصل قلنا لو باع حفنة تقفيز لا يجوز أيضا لان القفيز لا قيمه للجبودة منبه فتكون المقابلة باعتبار الذات فيظهر الفضل الخالى عن المقابلة يخلاف الحفنة بالحفنتين فكل واحمه منهما يقابل الآخر في البيع والشراء من غير اعتبار الففيز وبدون اعتباره للجودة قيمة فلا يظهرالفضل الخالى عن المقابلة ويتبين بما ذكرنا فساد علة الخصم بالطعم والثمينة فانها علة قاصرة لا تتعدى الى الفروع ولانها تثبت الحكم على مخالفة الاصول ولان الطع عبارة عن أعظم وجوهالانتفاع بالمال وكذلك الثمنية فانها تنبيء عنشدة الحاجة اليه وتأثير الحاجة في الاباحة لا في الحرمة كتناول الميتة تحل باعتبار الضرورة ولا معنى لما قال ان الشرع ماحرم البيع في هذه الاموال الا ماحرم في سائر الاموال وهو الفضل الخالي عن المقابلةِ وهذا لان هذه الاموال بذلة كسائر الاموال حتى يجوز تناولها بدون الملك بالاباحــة وبالملك بغير عوض وهو الهبة بخـــلاف البضع فانه مصون عن الابتذال يلحق بالنفوس فيجوز ان يشـــترط في النكاح زيادة شرط لاظهار خطر المحل وبهذا تبين فسادما قال ان الاسم المشتق

من فعل اذا علق به الحكم يصير ذلك الفعل علة لانه انما يكون ذلك الفعل عملة أذا كان صالحًا له كالزناوالسر قه واذا كانت الثمنية والطعم ينبثان عن شدة الحاجه فلا يصلحان ان يكونا علة للحرمة والذي قال ان صاحب الشرع نص على الاشياء الاربعة قانا قد نص على ا الاشياءالسنة وعطف بعضهاعي البعض فينبغي ان تكون العلة في الكل واحدة وذلك الجنس والقدر ثم الكيل والوزن اختلاف عبارة فى القدر كرلصاع والقفيز ونحوه فاما اذا كانت ا العلة فيالنفود الثمنية وفي سائر الاشياء الاربعة الطعم لم يستقيم عطف بمضها على البعضأذ لا موافقة بين الثمنية والطعم والذي قال القدر علة للخلاص لاكذلك قديينا أن جواز البيـم في هذه الاموال أصل فحيث مفسد انما يفسد لوجود العلة المفسدة لذلك فاما جواز باعتبار الاصل لاباعتبار المخلصولئن كان هـذا مخلصا فهو مخلص في حالة النساوي وعلة الربا في حالة الفضل والشي الواحد يتضمن حكمين في محلين كالنكاح يثبت المحل للمنكروحة والحرمة في أمها وانما جملنا القدر مخلصا لان الخلاص عن الربا بالمساواة في القدروذلك لايعرف الا بالكيل والوزن فكذلك الوقوع في الربا بالفضل على القدر وذلك لايعرف الا بالكيل والوزنوريما يقول بمضهم أن الحفنه مقدرة الا أنه لاعكن معرفه مقدارها الا بضم أمثالها اليهاولا تخرج بهمن أن تكون مقداراً كالصبرة وهذا فاءد فإن القدرلاعكن ممرفه مقداره فاذاضم الى الحنفه أمثالها وكيلت يصير مقدار القفيز معلوماً لامقدار الحفنة بخلاف الصبرة فانها اذا فرقت جزاء وكيلت يصير مندار الصبرة معلوما فأما علة ربا النساء أحد هذين الوصفين اما الجنس أوالقدر ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه و-لم بعد الاشياء السته واذا اختلف النوعان فبيموا كيف شئمتم بعد ان يكون يدا بيد فقــد ألني ربا النساء بعد انعدام الجنسية لبقاء أحدالوصفين والشافعي لا يخالفنا فيما هو العلة عنده أيضا والما يخالفنا في الجنسيه ساء على أصله ان الجنسيه شرط لا علة وسنبين هـ دُا الفضل في الفصل الثاني أن شاء الله تعالى وعن ابراهيم قال أحلم ما يكال فيما يوزن وأحلم ما يوزن فيما يكال ولا تسلم بالوزن فيما يوزنولا ما يكال فيما يكال واذا اختلف النوعان ممما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحدا باثنين بدا بيدولا بأس به نسيئة وان كان من نوع واحد مما لا يكان ولايوزن فلابأس به أنين بواحد يدابيد ولا خير في نسيئته ونقول أما توله أسلم ما يكال، فيا يوزن غير مجريعلي ظاهره بل المراد اذا كان الموزون مما يصلح ان يكون مسلما فيه

ا بان يكون مبيمامضبوطا بالوصف حتى اذا أسلم الحنطة في الذهب والفضة لا يجوز عندنا وللشافعي قول في القديم انذلك يجوز بناء على مذهبه ان النقد يصلح أن يكون مبيما حتى يتعين بالتمين فأما عند الذهب والفضه لا يصلح أن يكون مبيما حتى يتعيين بالتعيين والمسلم فيه مبيع فاذا لم يكن هذا أسلما . قال عيسى ابن إبان يكون هذا عقدا باطلا وكان. أبو بكر الاعمش يقول انه بيم العنطة بدراهم مؤجلة فيكون صحيحاً لات تحصيل مقصود المتعاقدين بحسب الامكان واجب وقد قصدا مبادلة الحنطة بالدراهم مؤجلة وما ذكره عبسي أصح لان المقود عليـه في السلم المسلم فيه فانمــا يشتغل بتصحيح العقد في المحمل الذي أوجبنا المقدفيه وذلك غير ممكن ولا وجه لتصحيحه في محل آخر لانهما لم يوجبا العقد فيــه وقوله وأسلم ما يوزن فيما يكال مجرى على ظاهره فان إسلام المكيل في الموزون جائز على كل حال لانعدام الوصفين جميماً اذ لاتفاق بين البدلين في الجنس ولا فى القــدر والوزون غــير المكيل وقوله ولا تسلم مايوزن فها يوزن غــير مجرىعلى ظاهره أيضاً بل المراد اذا كانا متفقين في المعنى بان كانا مثمنين كالزعفران مع القطن فاما اذا كان مختلفين في المعنى فذلك جائز كما لو أسلم النقود في الزعفران أو الحديد أو القطن فانه يجوز والعراقيون من مشايخنا رحمهم الله يقولون الجواز للحاجــة لان رأس المــال يكمرن من النقود عادة والحاجة تمس الي اسلامها في الموزونات والمكيلات جميعاً ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العال الشرعية ولسنا نقول به بل نقول اتفاقهما في الوزن صورة لا معنى وحكما فان الوزن في النقود ليس نظير الوزن في الزعفر ان فان الزعفر ان يوزن بالامناء ويكون مثمناً يتعين في العقود والنقد يوزن بالصنجات ويكون ثمنا لا يتعين في العقد ومن حيث الحكم صفة الوزن يلزم في الزعفران حتى لو اشترى زعفرانا بشرط الوزن ليس له أن يتصرف فيه قبل أن يزنه ولا يلزم في النقود حتى لو باع شيئاً بدرهم بشرط الوزن كان له ان يتصرف فيه قبل أن يزنه فها كان هذا الا نظير الموزون مع المكيل فانهما استويامن حيث ان كل واحد منهما مقدر صورة ولكن لما اختلفا في المني والحكم جوز اسلام أحدهما في الآخر فكذلك النقود مع سائر الموزونات وقوله ولا ما يكال فيما يكال مجرى على ظــاهره فان إسلام المكيل في المكيل لايجوز بحال لاتفاقهما في قدر واحد وقولهواذا اختلفاالنوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحداً بأنين بدآ بيد هذا مجرى على ظاهر. لانسدام

العلة المحرمة للفضل وقوله ولا بأس به نسيئة هذا غير مجرى على ظاهره ولكن المراد اذا كان ما يجمل مسلما فيه يصير مضبوطا بالوصف على وجمه يلتحق بذكر الوصف بذوات الامثال حتى لو أسلم ثوبا في جوهرة أو درة لا يجوز وكذلك في الحيوان عندنا وقوله وان كان من نوع واحد ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد بدآ بيد هذا مجرى على ظاهره وهو متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع النجيبة بالابل والفرس بالافراسُّ يداً بيد وقوله لاخير فيه نسيئة هو قول علماؤنا رحمهم الله فان الجنس عندنا يحرم النساء بانفراده حتى لو أسلم ثوباً هروبا في ثوب هروي لا يجوز عندنا وعند الشافعي يجوز وكان مالك رحمه الله يقول إن اختلفا في الصفة يجوز فكأنه يجمل اختلاف الجنس باختلاف الصفة ولوأسلم هرويا في مروى جاز عندنا وعند ابنأبي ليلي لا يجوز فكأنه يجمل اختلاف الجنس باختلاف الاصل فاما اذا أتحد الاصل فالكل عنده جنس واحد أو باعتبار تفارب المنفعة يجعل الهروىوالمروى جنسا واحداً وقد نقل ذلك عنه في الحنطة والشعير أيضا أنهما من جنس واحد لتقارب المنفعة لكن هذا بعيد فان النبي صلى الله عليه وسلم عطف الشعير على الحنطة ثم ، قال ( واذا اختلفا النوعان فكذلك بيان أنهما حنسان) وكذلك المصنوع ، ن أصل لايكونجنسا للاصل كالقطن مع الثوب فكيف يكون جنسا لمصنوع آخر على هيئة أخرى من ذلك الاصل فعر فنا أن بأتحاد الاصل لا تثبت المجانسة وباختلاف الصفة لا تنعدم المجانسة أيضا كما في الاموال الربوية فالحنطة العفنة مع الحنطة الجيدة جنس واحد وكذلك السق مع التجنبي والفارسي مع الدقل في التمر جنس واحد مع اختلاف الوصف فأما الشافعي فانما بني مذهبه على ماقلنا أن الجنسية عنده شرط وقد بينا فساد ذلك وعلى سبيل الاسداء يحتج بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليــــــه وسلم جهز جيشا ففرت الابل فأمرني أن اشترى بميراً ببعيرين الى أجل وعن على رضي الله تعالى عنه انه باع بميراً يقال له عصفور بمشرين بميراً الى أجل وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه باع بميراً بأربعة أبعرة الي أجل ولان هذا عقد جم بين بدلين لو قوبل كل واحد منهما بجنسه عينا حل التفاضل بينهما فيجوز اسلام أحدهما في الاخر كالهروى مم المروى وتأثير مذا الكلام أن باعتبار التأجيل في أحد البدلين يظهر التفاوت في المالية حكما والتفاوت في المالية حقيقة أكثر تأثيراً من التفاوت في المالية حكما فاذاكان التفاوت في المالية في هذه

الاموال حقيقة لا أثر له في المنع من جواز العقد فالتفاوت حكما أو الى وهذا لان حكم الربا في خاصِمن الاموال وجعل الجنسية علة تؤدى الى تعميم حكم الربا في كل مال فمامن مال الا وله جنس فما كانت الجنسية الا نظير المالية ثم لا يجوز جمل المالية علة الربافكذلك الجنسية وحجتنا في ذلك ماروي عن النبن صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن بيم الحيوان بالحيوان نسيئة ولا يحمل هذا على النسيئة من الجانبين لان ذلك يستفاد بمهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ولانه اذا قيل باع فلان عبده بالحيوان نسيئة فانما يفهم منه النسيئة في البدل خاصة ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمـــه الناس وتأويل ما رووا من الاثار أنه كانقبل نزول آية الربا وكان ذلك في دار الحرب وعندنا لا يجوز الربابين المسلم والحربي في دار الحرب فتجهيز الجيش وان كان في دار الاسلام تقل الالات كما لوكان في دار الحرب لمزتها في دار الاسلام يومئذ ولان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الجنسية والفدر في أول الحديث ثم . قال(واذا اختلفا النوعان فبيموا كيف شئتم بعــد أن يكون بدآ بيد فقد أبقى ربا النساء لبقاء ما هو قريبه وهو الجنس فكان ذلك تنصيصا على تبوب ربا النساءعند وجود الجنسية)لانه متى ثبتت المساواة بين الشيئين بالنص ثم خصجنس أحدهما بحكم كان ذلك تنصيصاعلى ذلك الحكم في الآخر كالرجل يقول اجعل زيداً وعمرا في العطية سواء ثم يقول اعط زيدا درهما يكون ذلك تنصيصا على أن يعطى عمر ا أيضاً درهما ولا يستقيم اعتبار ربا النساء بربا الفضل لاتفاقنا على ان ربا النساء أعم حتى يثبت في بيع الحنطة بالشعير وان كان لايثبت ربا الفضل وليس الجنس كالمالية لان جعل المالية علة تؤدى الى تعميم الربا في البيوع كلما لان البيع لايجوز الافي مال متقوم والشرع فصل بين البيع والربا فعرفنا أن المالية ليست بعلة فيه وليس في جعل الجنسية علة تعميم الربا في العقود كلها والقياس على أصول تنمدم فيها الجنسية باطل لان انعدام الحكم عندعدم العلة دليل صحة العلة لا دليل فسادها ولان إسلام الشي في جنسه يؤدي الى اخلاء العقد عن الفائدة والى أن يكون الشي الواحد عوضاً ومعوضاًوالىفضل خالعنالعوضمستحق بالبيع وذلك باطل بيانه أنه إذا أسلم ثوبا هرويا في توب هروى فانه يلزم تسليم رأس المال في الحال ثم اذا حل لاجل يرد ذلك الثوب بعينه والمقبوض محكم السلم في حكم عين مايتناوله العقد فلو جوزنا هذا العقد لم يكن مفيدآ شيئاً ويكون الثوبالواحد عوضاًومُعوضاً واذا أسلم ثوباهرويا فيثوبين هرويين لوجوزنا

ذلك لكان إذا حل الاجل أخــذ منه ذلك الثوب بمينه وثوباً آخر فالثوب الآخر يكون فضلا خالياً عن العوضمستحقا بالبيع وهوالربا بعينه قال(واذ أسلم الرجل في الطعام كيلا مملوماً وأجلا معاوماوضر بامن الطعام وسطاً أورديا أوجيداً واشترط المكان الذي يوفيه فيه فهوجائز). قال رحمه الله تعالى (إعلم بان السلم أخذ عاجل بآجل وهو نوع بيم لمبادلة المال بالمال اختص باسم) لاختصاصه بحكم بدل الاسم عليه وهو تعجيل أحد البدلين وتأخير الا خر كالصرف وقيل السلم والسلف بمعنى واحدوانماسمي هذا العقدبه لكونه معجلاعلي وقته فان أوان البيم مابعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد وانما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود فى ملكه فلكون العقد معجلا على وقته سمى سلما وسلفا والقياسياً بي جوازه لانه بيم المعدوم وبيعماهو موجود غير مملوك للعاقد باطل فبيع المعدومأولى بالبطلان ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشهد ان السلم المؤجل في كتاب الله تعالى أنزل فيه أطول آية و تلي هذه الآية والسنة ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بهي عن بيع ماليس عند الانسان ورخص في السلم فني هذا دليل أنه جوزه للحاجة مع قيام السبب المعجز له عن التسليم وهو عد وجوده في ملكه ولكن بطريق اقامة الاجل مقام الوجود فى ملكه رخصة لان بالو-ود فى ملكه يقدر على التسليم وبالاجل كذلك فانه يقدر على التسليم إ مابالتكسب في المدة أو مجي أو ان الحصاد في الطعام وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجههم يسلفون في الثمار السد ة والسنتين فقال صلواة الله تعالى عليه من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم فقد قررهم على أصل العقد وبين شرائطه فذلك دليل جواز العقد ثم الشرائط التي يحتاج الى ذكرها في السلم عند أبي حنيفة سبعة (اعلام) الجنس في المسلم فيه (واعلام النوع) (واعلاالقدر)و(اعلام الصفة)و(اعلام الاجل)و(اعلام المكان)الذي يوفيه فيه فياله حمل ومؤنة واعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره والاصل فى هذه الشرائط الحديث الذى روينا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باعلام القدر بأن ترك إعلامه يفضي الى المنازعة التي تمنع البائع عن التسليم والتسلم فدلُ ذلك عن ان كل جهالة تفضى الى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم يجب ازالتها بالأعلام وجهالة الجنس تفضى الى ذلك لانه اذا أسلم في شئ

فرب السلم بطالبه باعلا الاشياء والمسلم اليه لايعطى إلاأدنى الاشياء ويحتج كل واحد منهما على صاحبه بمطلق الاسم فلا بد من اعلام الجنس لقطع هذه المنازعةو كذلك اعلام النوع فانه إذا أسلم اليه في تمر فالمسلماليه يعطيه الدقل وربالسلم يطالبه بالفارسي ويحتج كل واحد منهما على صاحبه بمطلق الاسم فلا بد من اعلام النوع لفطع هذه المنازعة وكذلك اعلام الصفة لانه اذا أسلم اليه في الحنطة فرب السلم يطالبه بحنطة جيدة والمسلم اليه لا يسلم الا الردئ ويحتج كل واحد منهما باسم الحنطة فلا بدمن بيان الصفة لقطع هذه الخصومة واعلام القدر منصوص عليه في الحديث وجهالته تفضى الى المنازعة ولان المقصود بهذا العقم الاسترباح ولا يعرف ذلك الا عمرفة مقدار المالية والمالية تختلف باختلاف الجنس والنوع والصفة والقدر فلا بدمن اعلام ذلك كله ليصير ماهو المقصود لكل واحد منهما معلوما له فأما الاجل فهو من شرائط السلم عند ناوة ال الشافعي الاجل يثبت ترفيها لاشرطاحتي يجوز بالحديث ورخص في السلم فا ثبت في السلم رخصة مطلقه واشتراط التأجيل فيه لايكون زيادة على النص والمعنى فيه أنه صار معاوضه مال بمال فيكون الاجل فيه تر فيها لاشرطا كالبيع والاجارة وهذا لان المسلم فيه دين وشرط جواز العقد القدرة على التسليم وتسلم الدين بالمثل الموجودفي العالم والظاهر من حال العاقل انه لا يقدم على التزام تسليم مالا يقدر على تسليمـ فاذا قيل السلم فيما هـو موجود في العالم فالظاهر أنه قادر على تسليمه وذلك يكني لجواز العقد وان لم أيكن قادراً على التسليم فيما يدخل في ملكه من رأس المال يقدر علي التحصيل والتسليم ولهذا أوجبناتسليم رأس المال على رب السلم أولا قبل قبض المسلم فيه وبهذا فارق الكتابة الحالة . قال (فاني لا أجوز الكتابة الحالة فان العبد يخرج من يد مولاه غير مالك لشيٌّ) فلا يكون قادرا على تسليم البدل وربما يدخل في ملكه بالعقد لا يقدر على التحصيل الابمدة فلهذا لأأجوزه الاموجلا فأما المسلم اليه حرمن أهل الملك قبل العقد فالظاهر قدرته على التسليم الا ان يكون معدما في العالم فينذ لا يقدر على التسليم الا بوجوده في أوانه فلا يجوز السلم فيــه الا مؤجلا وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم فقد شرط لجواز السلم اعلام الاجل كما شرط اعلام القدر والمراد بيانأن الاجل من شرائط السلم كالرجل يقول من أرادالصلاة فليتوضأ

الا أن يكون المراد بهاذا أسلم مؤجلا ينبغي أن يكون الاجل معلوماوفي قوله صلى الله عليــه وسلم رخص في السام ما يدل على الاجل أيضا لان الرخصة في الشيء تيسير مع قيام المانع والمانم هو العجز عن التسليم فعرفنا أنه رخص فيه مع قيام العجز عن التسليم باقامة الاجل مقامه لان به يقدر على التسليم امابالتكسبأو بمجئ زمان الحصاد وهوكالرخصة في المسح على الخفين فان اقامة المسحمة المالغسل للتيسير وهو المني في قوله في المسئلة فانا تقول باع مالا يقدر على تسليمه عند وجوب التسليم فلا يجوزالعقد كما لو قيل السلم في المعدوم حالا وبيان ذلك أن عقد السلم من عقود المفاليس فانه يكون بدون ثمن المثل ولو كان موجوداً في ملكه لكان يبيعه بأوفي الانمان ولا يقبل السلم فيه بدون القيمة ولا يقال آنه انما يقبل السلم فيمه لاسقاط مؤنة الاحضار والاراءة للمشترى فيه لانصاحب الشرع استثنى السلم من يمماليس عند الانسان وبالاجماع المرادبيع ماليس في ملكه فان مافي ملك وان لم يكن حاضرا يجوزيه اذا كان المشترى رآه قبل ذلك وما ليس في ملكه وان كن حاضراً لا يجوز بيعه فعرفنا أن المراد قبول السلم فيما لا يقدر على تسايمه وبالعقد لا يصدير قادراً على التسليم لان العقد سبب للوجوب اليه لاله فلا تثبت به قدرته على التسليم وانما تكون قدرته بالاكتساب ويحتاج ذلك الى مدة فاذا كانمو جلا لايظهر المانع وهو عجزه عن التسليم واذا كانحالا يظهر المانع والدايل عليه أذبالا تفاق يبب تسايم رأس المال أولا فلو جاز أن يكون المسلم فيه حالا لم يجب تسليم رأس المال أولا لان قيضة الماوضة التسوية بين المتعاقدين في التمليك والتسليم ويتضح هذا فيما اذا كان رأس المال عينا فان أول التسلمين في البدل الذي هو دين كالثمن في بيع العين والدليل عايمه ان السلم اختص بالدين مع مشاركة العين الدين فيما هو المقصود فما كان ذلك الالاختصاصه بحكم يختص به الدين وليس ذلك الاالاجل و به يبطل قولهم أن السلم الحال أبمد عن الغرومن المؤجل لان السلم في العين أبمد عن الغرر من السلم في الدين ومع ا ذلك اختص السلم بالدين وهذا مخلاف الكتابة عندنا فان البدل في الكتابة معقود به لامعقود ءايه والقدرة على تسايم المعقود به ليس بشرط لجواز العقــدكالثمن فيالمبيع فاما المسلم فيـــه ممقودعليه والقدرة على تسايم الممقود عايه شرط لجواز المقدكما في بيع العين ولان الكتابة عقد ارفاق فالظاهر ان المولى لا يضيق عليه في المطالبة بالبدل وأما السام عقد تجارة وهو مبنى على الضيق فالظاهرانه يطالبه بالتسليم عقيب المقد وهو عاجز عن ذلكفلهذالم يجوزه

الا مؤجلا ولم بين في الكتباب أدنى الاجل في السام وذكر أحمد بن أبي عمران من أصمابنا رحمهم الله تعالى أن أدنى الاجل فيه ثلاثة أيام اعتباراً للاجل بالخيارالذي وردالشرع فيه بالتقدير بثلاثة أيام وكان أبو بكر الرازى يقول أدنى الأجل فيــ أن يكون أكثر من نصف يوم لان المعجل ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجسل مايتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم ومن مشايخنا رحمهم الله تمالي من قال أدنى الاجل شهرا استدلالا بمسئلة كتاب الاعان اذا حلف المدين ليقضين دين عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فاذا كان مادون الشهر في حكم العاجل كان الشهر فما فوقه في حكم الآجل فاما تعجيل رأس المال فنقول اذا كان رأس المال دراهم أو دنانير يكون النعجيل فيمه شرطاً قياساً واستحسانا لان الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فيكون هذا بيم الدين الدين وذلك لا يجوز لنمي رسول الله صلى الله عليـه وسلم عن بيم الكاليُّ بالكالئ يعنى النسيئة بالنسيئة فاما اذا كان رأس المال عروضاً على يكون التعجيل شرطا القياس أن لا يكون شرطا وفي الاستحسان يكون شرطا وجه القياس ان العروض سلعة تتعين في العقود بخلاف الدراهم فلولم يشترط التعجيل لا يودى الى بيع الدين بالدين وجه الاستحسان ان السلم أخذ عاجل بآجل والمسلم فيه آجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلا ليكون حكمه ثابتا على مايقتضه الاسم لفة كالصرف والحوالة والكفالة فان هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة ومن علماؤنا رحمم الله تعالي من عبروقال شرط جواز السلم اعلام قدر رأس المال وتعجيله واعلام المسلم فيه وتأجيله وبعضهم عبر بعبارة أخرى شرط جواز السلم أن يكون المسلم فيه مضبوط الوصف معلوم القدر موجوداً من وقت العقد الى وقت التسليم فاما بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومو نة من شرائط جواز السلم في قول أبي حنيفة الآخر وكان يقول أولا ليس بشرط ولكن ان بين مكانا تعين ذلك المكان للإيفاء وان لم بين يتمين موضع العقد للإيفاء وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وحجبهمافي ذلك ان موضع المقدموضم الالتزام فيتمين لإيفاء ماالنزمه في ذمته كموضع الاستقراض والاستهلاك وهذا لان المسلم فيه دين ومحله الذمة فانما يصير مملوكا لرب السلم في ذلك المكان والتسليم انما يجب في الموضع الذي ثبت الملك له فيه ألا ترى أن من باع حنطة بدينها بالسواد يجب تسليمها موضع الحنطة لانه ملكها في ذلك الموضع ولان أحدالبداين وهو رأس المال بجب

تسليمه في موضم العقد في حكم مكان التسليم مطلق فيقتضي المساواة بين البدلين وبأن جازتمبيره بالشرط فذلك لابدل على أنه غير ثابت بمطلق العقد وبجوز تمبره باشتر اطالاجل والمطلق بمطلق البيسع ثبت عقيب العقد ويجوز تمبيره بشرط الخيار وتوجه المطالبة بتسليم الثمن ثابت بمطلق العقد عقيبه ثم يجوز تعبيره باشتراط الاجل وأبو حنيفة يقول مكان الأيفاء مجهول وجهالته تفضى الى المنازعة فيجب التحرز عن ذلك باعلامه كزمان التسليم وانما قلنا ذلك لان موضع الالزام انما يتعين للتسليم بسبب يستحق به التسايم بنفس الالتزام كالقرض والنصب والاستهلاك والسلم لا يجـوز الا مؤجلًا فعرفنا أنه لا يستحق التسليم عقيب العامـد فيه بحالى وأنما استحقاق النسليم عند حلول الاجل وعند ذلك لا ندرى أنه في أى مكان يكون ثم وقال أرأيت لو عقد اعقد السلم في السفينه في لجة البحر أكان يتعين موضع العقدللتسليم عند حاول الاجل)هذا مالا يقوله عاقل والدليل عليه أن مكان المقد لو تمين لتسليم المسلم فيه لم يجز تمبيره بالشرط كمكان البيم في بيم المين فأنه لو باع حنطة في السواد على أن يسلمها في المصر لا يجوز العقد ولما أجاز هنا بيان مكان الأيفاء عرفنا ان موضع العقد غيرمتمين له وهذا بخلاف رأس المال فانه لما تمين مجلس العقد بتسليمه لم يجز تمبيره بالشرط ثم هناك موضع العقد غير متمين ولكن الشرط تسليم رأس المال قبل الافتراق حتى لو مشيافر سخا ثم سلم اليه رأس المال قبل أن يفارقه كان صحيحا فأما فيما لاحمل له ولا موانة فلا خلاف أن بيان مكان الايفاء ليس بشرط ولكن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في أظهر الروايتين يجب تسليمه في موضع العقد لانه موضم الالتزام وفي رواية أخرى عنهما يسلم اليه حيث مالفيه وهو قول أبي حنيفة سواء بينا المكان أولم نبين لان الشرط الذي ليس بمفيد لايكون معتبراً والمالية فيمالا حمل له ولامونه لاتختاف باختلاف الامكنة الما تختلف لعزة الوجودوكثرة الوجودفاما فيما لهجمل ومؤنة تختلف ماليته باختلاف المكان فان الحنطة والحطب موجود فى المصر والسواد جميعاً ثم يشترى في المصر با كثرمها يشترى به في السواد وماكان ذلك الالاختلاف المكان وقد لينا أنمايختلف مالية المسام فيه باختلافه فاعلامه شرط لجواز العقد وهذا الخلاف فيفصول أربعة (أحدها)السلم ( والثاني) اذاباع عبدا بحنطة موصوفة في الذمة الي اجل يشترط بيان مكان الايفاء لجوازالمقد عنداً بي حنيفة وعندهما لا يشترط بيان مكان الايفاء (والثالث) اذا استأجر

دارآ بماله حملومونة دينافي ذمته عند أبىحنيفة رحمهالله يشترط بيان مكان الايفاءوعندهما يتمين موضع الدار للاستيفاء لاموضع العقد ( والرابع) اذا اقتسما داراً وشرط أحدهما على ا صاحبه شيئاً له حمل ومو نه فهو على هذا الخلاف ويأنى بيان ذلك فى الاجارات والقسمةان شاء الله تعالى فاما اعلام قدرراً سالمال فيما يتعلق العقد على قدره كالمسكيل والموزون فشرط السلم عند ابى حنيفه وعندهما ليس بشرط والأشارة الى عينه تكنى وكذلك اذا كانرأس المال عدديا متقاربا كالفلوس والجوز والبيض وجه قولمها ان المقصود من اعلام القدر القــدرة على التسايم وأنقطاع المنازعة وذلك حاصل بالاشارة الى المين فيغنى ذلك عن اعلامالقدركما كان جائزاً والدليل عليه أن رأس المال لوكان ثوبا لا يشترط إعلام ذرعانه والذرع في المذروعات للاعلام عنزلة القدر في المقدرات الاترى أن في المسلم فيه كما يشترط اعـــلام القدر يشترط اعلام الذراع اذاكان ثوبا ثمفرأس المال لايشترط اعلام الذرعفى المذروعات لكونه عينا فكذلك لا يشترط اعلام القدر في المقدرات ومذهب أبي حنيفة مروى عن ابن عمر رضى الله تمالي عنهما ذكره في كتاب الصلح وقول الفقيه من الصحبابة رضي الله تمالى عنهم مقدم على القياس والمعنى فيه أن هذا مقدر يتناوله عقد السلم فلا بد من اعلام تدره كالسلم فيه وتحققه أن جهالة قدر رأس المال تؤدى الى جهالة المسلم فيه لان المسلم اليه ينفق رأس المال شيئا فشيئا ورعما بجد بعد ذلك زيوفا فيرده ولا يستند له في مجلس الرد فيبطل العقد بقــدر ماردوا لا لم يكن مقدار رأس المال معلوما لا يعلم فى كم انتفض السلم وفى كم بتى واذا كان مقدار رأس المال معلوما بوزن المردود فيعلم آنه فى كم انتقض العقد وما يؤدى الى جهالة المسلم فيه يجب الاحتراز عنه وان كان ذلك موهورا ألا ترى آنه لو ألم في مكيل بمكيال رجل بعينه لا يجوز العقد لانه يتوهم هلاك ذلك المكيالوهو مخالف لنيره من المكاييل فاذا هلك صار مقدارالمسلم فيه مجهولا فكذلك هنا بجب التحرز عن الجهالة بأعلام مقدار رأس المال مخلاف ما اذا كان رأس المال ثوبا لان الذرعان في الثوب الممين صفة ولهذا لو اشترى ثوباعلى آنه عشرة أذرع فوجده أحدعشر ذراعاتسلم له الزيادة ولو وجده تسعة أذرع لا يحط عنه شيئا من الثمن فالمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان فيشترط فيه اعلامه ثم لا يتصور استحاق ذرع بعينه من الثوب وانما يتصور استحقاق

التصف أو الثلث وذلك لا يوودي الى جهالة المسلم فيــه وان لم يكن معلوم الذرع بخلاف المقدار على ما بينا وانمــا لم يذكر في جملة الشرائط تعجيل رأس المال في المجلس لانا عددنا الشرائط التي يحتاج الى ذكرهافي المقد وتعجيل رأس المال ليس من ذلك في شي لان فلك شرط نقاء المقد لاشرط انبقاده صحيحا فان العقد بينهما لازم قبل تعجيل رأس الملل ماهماني المجلس فلهذا لم يذكره من جملة الشرائط . قال ( واذا شرط طعام قرية بمنيها أو أرض خاصة لا يبقى طمامها في أيدى الناس فالسلم فاسد) لما روى أن زيد بن شعبة أسلم الى وسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسر فقال أسلمت اليك في تمر حائط فلان فقال صلى الله عليه و.. لم أما حائط فلان في السلم الى في تمر جيد وفي مثله قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أذهب الله تمرته بم يستحل أحدكم مال أخيه لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو ملاحها وفي هذا اشارة الى المعنى وهو ان قدرة العاقد على النسليم عند وجوب التسليم شرط. لجواز العقد ولا يعلم قدرته على التسليم عند حــلول الاجل الا يوجود الثمار في تلك النخلة أوالحائط الذي عينه ووجود ذلك موهوم وبالموهوم لا تثبت القدرة على التسليم وكذلك اذا عين أرضا لا يبقى طعامها في أيدى الناس فقدرته على التسليم عند وجوب التسليم موهوم . قال (ولا بأس بان يأخذ بعض رأس ماله وبعض ما أسلم فيه اذاحل الاجل عندنا) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يجوز ذلك وبه أخذ ابن أبي ليلي ، قال (واذا أخذ بمض رأس ماله فسدالمقد ويسترد ما بقي من رأس المل) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الاسلمك أر رأسما لك فاذا أخذ بمض كلواحد منهما فلم يأخذ لا هذا ولا ذاك فلا يتمكن منه شرعا ولأنه حين أخذ بعض رأس المال فقه اختار فسخ العقد فينفسخ في المكل وحجتنا في ذلك ان أخذ رأس المال إقالة ولو أقاله في الكل جاز فلذلك اذا أقاله في البعض يجوز أيضا كما في بيع المين وتأويل الحديث أن النعي عن أخذ شئ آخر سوى رأس المال والمسلم فيه وأنه في هذا الموضع ما أخذ غير رأس المال وغير المسلمفيه وانما يكون ذلك عند الاستبدال وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ذلك المعروف الحسن الجيل وكان يكفيه أن يقول جائز وانما ذكر هذا اللفظ لان السلم أُبْدُونَ ثَمَنَ المثل يكونَ عادة والمسلم اليه يندم عند محل الآجل وقال صلى الله عليه وسلم من أكل نادما بيمته أقال الله عثرانه يوم القيامة إلا أنه لو أقاله في الكل فات مقصود رب السلم وهو

الريح فأقاله في البعض انتدابا الى ما ندب اليه واستوفى بعض المسلم فيه ليحصلا مقصوده في المربح ففيه النظر لهما وهو المعروف الحسن الجميل. قال( والسلم جائز فيما يكال أو يوزن مما لا ينقطع من أيدى الناس) والاصل فيه ان كل ماكان مضبوطا بوصفه معــاوما يقدِرهــ موجودا من وقت عقده الى حين أجله يجوز السلم فيه ومالا فــلا وقيل كل مِا يمكن أن يؤتى على حصر متقاربة ويكون مقدور التسليم يجوز السلم فيه وقيل كل ما يمكن معرفة كميته اجتهادا وكيفيته ضرورة يجوز السلم فيه والمكيلات والموزونات بهذه الصفة والراولا خير في السلم في الرطبة ولا في الحطب حزما ولا جرزا وأوقارا لان هذا مجهول لا يمرف طوله وعرضه وغلظه فان الاوقار تختاب وبسبب هلذه الجهالة تتمكن المنازعة بينهما وفعد بينا أن كل جهالة تفضى الى المنازعــة فهي مفسدة للمقد وان عرفذلك فهو جائز )معناء اذا بين طول ما تشــد به الحزمة أنه ذراع أو شبر فان كان ذلك على وجه لا يتفاوت فحينثذ يجوز السلم لكون المسلم فيه معلوماً مقدور التسليم . قال (ولا خير في السلم في جلود الابل والبقر والننم عندنًا ) وقال مالك بأنه يجوز لأنه مقدور التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفة بالذكر ولكنا نقول الجلود لاتوزن عادة ولكنها تباع عددآ وهىعددية متفاوتة فيها للصغير والكبير فلا يجوز السلم فيها وفي الحاصل هذا مبنى على السلم فى الحيوان فقد قامت الدلالة لناعلي أن السلم في الحيوان لا يجوز فكذلك في أبعاض الحيوان ولهــذا لا يجوز السلم في الاكارع والرؤس وكذلك لا يجوز السلم فى الأدم والورق لانه مجهول فيه الصغير والكبير الا أن يشترط من الورق والصحف والأدم ضربا معلوم الطول والعرض والجودة فحينتذ بجوز السلم فيه كالثياب وكذلك الأدم اذا كان يباع وزنا فانه يجوز السلم فيــه بذكر الوزن اذا كان على وجه لا تمكن المتنازعة بينها في التسليم والتسلم . قال ( ولا خير في السلم فى شئ من الحيوان عندنا )وعند الشافعي يجوز اذا بين الجنس والنوع والصفة وللسن واحتج فى ذلك بما روينا من الآثار أن النبي صلى الله عليه وســلم استقرض بكرآ وقضــاه رباعياً وقال خيركم أحسنكم قضاء والسلم أقرب الى الجواز من الاستقراض فاذا ثبت جواز استقراض الحيوان بهذا الحديث ثبت جواز السلمفيه بطريق الأولى والمعني فيه أنه مبيع معلوم مقدور التسليم فيجوز السلم فيمه كالثياب والمكيلات والموزونات وبيان الوصفانه يجوز بيمه عينا والدليل على أنه معلوم فانه اذا سمى الابل صار الجنس معلوما واذا قال حيوان

صار النوع معلوما واذا قالجذع أوثني يصير السن معلوما واذا قال ثمين تصيرالصفة معلومة واعلام الشئ من الاعيان بهذه الاشياء وشرط جواز المقد اعلام المين ولا يعتبر بعدذلك جوازنفع في المالية كما في الذبائح والثياب الفاخرة والدليل عليه أن بني اسرائيل استوصفوا البقرة فوصفها الله تعالى لهم وادركوها بتلك الصفة حيث قالوا الآن جثت بالحـق وقال صلى الله عليه وسلم لايصف الرجل الرجل بين يدى امرأته حتى كانها تنظر اليه فقدجمل الموصوف من الحيموان كالمرئى والدليسل عليه أنه يثبت في الذممة مهراً وأن الدعوى والشهادة في الحيوان تسمع بذكر الصفة فدل أنهـا تصير معلومة بذكر الوصف مخلاف اللآلئ والجواهر فالسلم في الصفار من اللالئ يجوز وزنا أما الكبار منها فلاعكن إعلامها لكون المقصود التدوير والصفا والماء وليس لذلك حد معلوم يوقف عليه فاذا بالغ فى بيانه يصير بذلك عديم النظير وفي مثله لا يجوز السلم ولهــذا لا يثبت مهراً فى الذمة وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان وفي الكتاب قال (بلننا عن عبد الله بن مسعو درضي الله تعالى عنه) وانما فسر هذا الحديث في أول كتاب المضاربة أن ابن مسمود رضي الله تمالي عنه دفع مالا مضاربة إلى زيد بن خليدة فأسلمها زيد إلى عتويس بن عرقوب في قلانص معاومة فقال عبد الله بن مسعودرضي الله تعالى عنه اردد مالنا لانسلم أموالنا في الحيوان وقدروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عنه أنه قال أن من الربا أبوابا لا يكدن يخفين على أحد منها السلم في السن وقد بينا تأويل آثارهم وما روى أنه استقرض بكر آ فالمراد استعجل في الصدقة ثم لم تجب الزكاة على صاحبها فردها رباعياً أواستقرض لبيت المال وكما يجوز أن يثبت لبيت المال حق مجهول بجوز أن يثبت ذلك على بيت المال أيضا والمعنى فيه أنه أسلم في مجهول فلا يجوزكما لو أسلم في الحلقات أو الجواهر وهذا لان المسلم فيه مبيع وشرط جواز المقد القدرة على النسليم ولا يوجد ذلك اذاكان المسلم فيه مجهولا وبيان الوصف ان بعد ذكر الاوصاف التي يشترطها الخصم يبتى تفاوت عظيم في الماليـة فانك تجد فرسـين مستويين في السن والصفة ثم تشتري أحدهما بأضماف ما تشتري به الآخر لتفاوت بينهما في الماني الباطنة كالهماجة وشدة العدو وكذلك في البعيرين وهذا في بنيآدم لا يخفي فان المبدين والأمتين يتساويان في السن والصفة ويختلفان في المالية لتفاوتهما في الذهن

والكياسة وفيه يقول القائل

رب واحمد يعمدل الفيا زائداً وألوف تراهم لا يساوون واحمداً وكما أن العين مقصود فالمالية أيضا مقصودة بل أكثر لان المقصود هو الاسـ ترباح وذلك بالمالية يكون فاذاكان الحيوان بذكر الاوصاف لا يلتحق بذواتالامثال في معنى المالية قلنا لايجوز السلم فيها بخلاف الثياب فأنها مصنوع بني آدم فما لم يكن معلوما لهم لا يتمكنون من اتخاذها والثياباذا نسجت في منوال واحد على هيئة واحدة لانتفاوت في المالية الا يسيراً ولا معتبر بذلك القدر كالتفاوت بين الجيدوالردى في الحنطة في المالية فأما الحيوان مصنوع الله تمالى وذلك يكون على مايريده فقد يكون على وجهلا نظير له ولوبالغ فاستقصى في بيان وصفه يصير عــديم النظير وذلك لا يجوز السلم فيه بالاتفاق ويوضعــه ان أقرب الحيوانات الي الثيابالغنم وما هو المقصود من الغنم غير مرتى بل هو تحت الجلد ويقع فيه تفاوت عظيم وما هو المقصود في الثياب ظاهر مرئى وقد ذكر عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمهما الله تعالى قال قلت له انمالا يجوز السلم في الحيو ان لانه غير مضبوط بالوصف • قال ( لافانانجوز السلم في الذبائح ولا نجوز في العصافير ) ولمل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الذبائح ولكنه للسنةوانما ذكر الله تعالى لبني اسرائيل الاوصاف الظاهرة وذلك يمكن أعلامه عندنا ثم كان المقصو دالتشديد عليهم لمااستقصوا في الاستيصاف هكذا قاله ابن عباس رضي الله عنه وانمانهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستيصاف لخوف الفتنة وذلك يقع بالاوصاف الظاهرة وكذلك سماع الدعموى والشهادة لان الاوصاف الظاهرة منها تصيرمعلومة وثبوته فىالذمة مهر الكون النكاح مبنياً على التوسم فان المقصود به شي آخر سوى المالية بخلاف السلم ولهذا يجوز من غير بيان الوصف هناك . قال (ولا بأس بالسلم في الثياب كلها بعد أن يشترط ضربا معلوما وطولا وعرضاً بذارع معلوم واجلا وصفة معلومة ) لأن مقدار المالية بذكرهذه الاوصاف يصير معلوماً عادة والتفاوت الذي يقع بعد هذا يسير واليسير من التفاوت غير معتبر لا نه لا يمكن إليبه منازعة مانعة من التسليم والتسلم ولا يشترط الوزن بخلاف الحرير فانه اذا أسلم في الحرير ينبغي أن يشترط الوزن لان قيمة الحرير تختلف باختلاف الون وينبغي ان يشترط الطول والمرض مع الوزنلان المسلم اليه ربما يأتى وقت حلول الاجل يقطع الحرير بذلك الوزن ونحن نعلم يقيناً انه

لم يردبه قطع الحرير . قال ( وكل شئ ينقطع من أيدى الناس فلا خير في السلم فيه )وهذه المسئلة على أربعة أوجه (أحدها )أن يكون المسلم فيه موجوداً عند العقد منقطعا عن أيدى الناس عِند حلول الاجل فلهذا لايجوز بالاتفاق لأن السلم اليه بالعقد يلتزم التسليم عند حلول الاجل فاذا لم يكن مقدور التسليم عند ذلك لا يجوز العقد (الثاني) أن يكون منقطما وقت المقد موجوداً في أيدى الناس عند حلول الاجل فهذا لايجوز عندنا ويجوز عندالشافعي (الثالث) أن يكون موجوداً عند العقد وعند حلول الاجل ولكنه ينقطع عن أيدى الناس فيما بين ذلك فهذا لايجوز عندنا وعلى قول مالك والشافعي رحمها الله (الرابع)أن يكون موجوداً من وقت المقد الىوقت المحل على وجه لاينقطع فيما بين ذلك فيكون المقــد صحيحا بالاتفاق وحجتهم في ذلك حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يسلفون في العمار السنة والسنتين وربما قال ثلاثسنين فقال من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ومعلوم أن الثمار الرطبة لا تبقى الي هذه المدة الطويلة ومع هذا قرهم على السلم فيهاوالمني فيه وهو ان المسلم فيه معلوم مقدور التسليم عند وجوب التسليم فيجوز المقد كمالو كان موجوداً من وقت المقد الى وقت المحل وبيان الوصفأن وجوب التسليم بحكم العقد عند حلول الاجل وعنه ذلك هو موجود في العالموالقدرة على تسليم الدين بوجود جنسه في المالم ولا معنى لفول من يقول من الجائز أن يموت المسلم اليه عقيب العقد فيحل الاجل لان هذا موهوم ولايبئي العقد على الموهومات الاترى أن اعتبارهذا الموهوم يؤدى الىالحلول أوجهالة الاجل وذلك مبطل لعقد السلم وانكان موجود آفي الحال فعل أنه لايمتبرذلك وكذلك انكان ينقطع فيما وراء ذلك المحل يجوز المقدوان كان يتوهم أن يتأخر التسليم الى ان ينقطع وليس هذا نظير مالوعين مكيالا أو قيما تخالف ما بين الناس لان بطلان المقد ليس باعتبار هلاك ماعينه بل باعتبار جهالة قدر المسلم فيه كتعيين المسلم فيه لا لانه يتوهم أوبصيب ثمار تلك النخلة آفة والدليل أن وجود السلم فيه في مكان العقد ليس بشرط بجواز المقد فكذلك في زمان المقدلا التسليم لا يتأتى الا عكان أوزمان فكل يسقط اعتبار وجوده في مكان العقد فـكذلك في زمان العقدوحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليــه وسلم لانسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن يم الثمار حتى يبدو صلاحها ولم يرد به النهى عن بيمها سلما والمنى فيه أن قدرة العاقد

على تسلم المعقود عليه شرط لجواز العقدكما في بيع العين وهذا لان الملتزم للتسليم هو العاقد فيشترط قدرته على التسلم ولا يوجد ذلك اذا كان المسلم فيه معدوما في الحال لان العاقد لايقدر على تسليمه الا بايصال حياته وأن ذلك الشي وايصال حياته بأوان الوجود موهوم وبللوهوم لاتثبت القدرةعلى التسليم فان قيل حيآنه معلومة في الحال والاصل بقاؤه حيا الى فلك الوقت وأنما الموت موهومقبله قلنا نم ولكن بقاؤه حيا الى ذلك الوقت باستصحاب الحال فيكون معتبراً في ابقاء ماله على ملسكه لافي توربته من مورثه فبهذا الطريق لاتثبت قدرته على التسليم الأأن يكون موجوداً في الحال حتى تكون حياته متصلة بأوان ذلك الشي ثم عجزه بللوت أوبآخر التسليم الى اذينقطع موهوم فلا يمتبر ذلك في افد اد المقديقررمان ما بعد العقد بمنزلة حالة المحل لان زمان المحل وقت وجوب التسليم بشرط بقائه حيا الى ذلك الوقت وذلك موهوم وما بمد العقد وقت وجوب التمليم بشترط موته وذلك موهوم أيضا فاستويا من هذا الوجه ثم يشترط الوجود وقت الحــل بالاتفاق فلذلك يشتر لــ الوجود من وقت المقد الى وقت المحل بخلاف ماوراء المحل لان ذلك ليس يزمان وجوبالتسليم ابتداء وانما هو زمان بقاء ما وجب من التسليم ولا يعتبر في حالة البقاء ما يعتـبر في حالة الابتداء كغلو المحل عن الردة والعدة في النكاح والشهود تعتبر عند ابتداء المتمد لا عنم البقاء واعتبار الزمان بالمكان ساقط لانه يتحقق نقله من مكان الى مكان فبانمدامه في مكان المقد لا تنمدم القدرة على التسليم ولا يتحقق نقله من زمان الي زمان فتنمدم القدرة على التسليم لمدم الوجود في زمان العقد الاترى انه لا يشترط وجوده في المكان الذي جملاه محمل التسليم ويشترط وجوده في زمان المحل وما افترقا الا لما قلنا واذاكان المسلم فيه موجودا من وقت العقد الي وقت المحل ثم لم يأخذه بعد محل الاجل حتى انقطع فرب السلم بالخيار ان شاء أخذ وأس لللل وان شاء صبر حتى بجيئ حينه فيأخذماأسلم فيه عنـ علمائنا الثلاثة رحمهم الله تمالى وقال زفر يبطل العقد ويسترد رأس المال لان الانقطاع من أيدي الناس في المجز عن تسليم الدين بمنزلة هلاك الدين في المجز عن التسليم ولو هلك المبيع في بيع المبين قبل النسليم بطل به البيع فكذلك اذا انقطعت من أيدى الناس وقلس عالو اشترى بفلوس شيئاً فكسدت قبل التبض ببطل العقد لهذا المني فكذلك اذا انقطع المسلم فيه من أبدى الناس وحجتنا في ذلك أنه بمذر بتسليم المقود عليه بمارض على شرف الزوال فيتخدير فيه

العاقد كما لو أبق العبد البيع قبل القبض وهذا لان المقود عليه دين وبقاء الدين ببقاء محله ومحل الدين انما هو الذمة فكان المعقود عليه باقيا ببقاء الذمة ولكن تأخر تسليمه الى أوان وجوده وفيه يعتبر شرط العقد فيثبت للعاقد الخيار بين أن يفسخ العقد ويسترد رأس المال وبين أن يصبر حتى يأتى أوانه فيأخذ المسلم فيه وبه فارق هلاك العين فالمقود عليــه هناك يفوت أصلا وكذلك الفلوس اذا كسدت فان العقد انما تناول فلوساً هي ثمن فبعد الكساد لا يبتى ثمنا أصلا يوضعه أن مايكسد من الفلوس لا يروج بعد ذلك أو لايدرى متى يروج فلم يكن للقدرة فيه على التسليم أو ان معلوم فلهذا يبطل العقد هنا لادراك الثمار للقدرة على التسليم أوان مملوم فيخير رب السلم ان شاء رضي بالتأخير وان شاء فسخ العقد وأخذرأس ماله . قال ولا خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطبخ والقثا والخياروما أشبهذلك مما لا يكال ولايوزن)لانه يختلف فيه الصغير والكبير فلا يمكن أن يونى على حصر متقاربة وأصل هذا الجنس مروى عن أبي يوسف ، قال (مايتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت لا يجوز السلم فيه عدداً ) ومالا يتفاوت آحاده في القيمة وان ما يتفاوت أنواعه فهو عددي متفاوت لايجوز السلم فيه عدداً والرمان والبطيخ تتفاوت في المالية آحاده والبادنجان وما أشبه ذلك لا يتفاوت آحاده في المالية وعلى هذا الأصل يجوز السلم في البيض والجوزعدداً لانآحاده في المالية لاتتفاوت فانك لاترى جوزة بفلس وجوزة بفلسين وانما تتفاوت أنواعه في المالية وذلك التفاوت يزول بذكر المد في العدديات كالقدر في المقدرات وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى انه لا يجوز السلم في بيض النعام لانه تنفاوت آحاده في المالية وعلى قول زفر لا يجوز السلم فىالبيض والجوزعدداً لان فيهالصغير والكبير وتجرى فيه المنازعة بينهما في التسليم والتسلم وانما يجوز السلم في البيض وزنا وفي الجوزكيلا بعد أن يكون بمكيال معروف له ونحن نجوز السلم فيــه كيلا أيضا لانه يكال تارة ويعــد أخرى فتنقطع فيه المنازعة بينهما بذكر الكيلكم ينقطع بذكر العدد. قال (ولا بأس بالسلم في الفلوس عدداً لانه عددي متقارب أو هي أمثال متساوية قطعا مادامت متساية رائجة لسقوط قيمة الجودة منها باصطلاح الناس وذكرأ بوالليث الخوازم عن محمد انه لا يجوز السلم في الفلوس لانهائمن مادامت رائجة والمسلم فيهمبيع فما هوثمن لا يجوز ان يكون مسلما فيه كالذهب والفضة وبعد الكساد هي قطع صغار موزنة فلا يجوز السلم فيها عدداً ولكن ماذكره في الكتاب

مصلانصفة الثمنية فيالفلوس عارضة باصطلاح الناس والمتماقدان أعرض عن هذا الاصطلاح حين عقد السلم وماأعرض على الاصطلاح على كونه عدديا ولكن لبسمن ضرورة خروجه فى حقهما منأن يكون تمنآخر وجه من أن يكون عدديا كالجوز والبيض فاما الذهب والفضة ثمن باصل الحقة فلا ينعدم ذلك بجعلهما اياه مبيعا ألا ترى أن الفلوس تروج تارة و تكسد أخرى وتروج في ثمن الخسيس من الاشياء دون النفيس بخلاف النقود ولاخير في السلم في اللحم لانه مختلف في قول أبي حنيفة ولا بأس به في قول ابن أبي ليلي وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اذا ألم فيموضع منه معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز وقبل لاخلاف بينهما وبين أبى حنيفة بلجواب أبى حنيفة فيما اذا أطلق السلم في اللحم وهمالا يجوز ان ذلك وجوابهما أبى حنيفةلا يجوز السلم فيه وان بين منه موضا مىلوما وجه قولهما انه موزون معلوم فيجوز السلم فيه كسائر الموزونات وبيان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزنا ويجوز المتقراضه وزنا ويحرى فيه الربا بعلة الوزن ثم الموزون المثمن معتبر بالمسكيل الثمن ويجوز السلم فيسه وان اشتمل على ماهو مقصود وعلى ما ليس بمقصود كالتمر فما فيه من النوى غـير مقصود ولا يمنع ذلك جواز السلم فكذلك مافي اللحم من العظم لان كل واحد منهما ثابت باصل الخلقة والدليل عليهجو از السلم في الآلية معمافيهامن المعام وكذلك يجوز السلم فىالشحم لانه موزون فكذلك فياللحم ولا بي حنيفة طريقان ( أحدهما)اناللحم يشتمل على ماهو المقصود وعلى ماليس بمقصود وهو العظم فيتفاوت ماهو المقصود بتفاوت ماليس بمقصود منــه آلا ترى أنه تجرى الماكسة بين البائع والمشترى في ذلك فالمشترى يطالبه بالنزع والبائع يدسه فيه وهذا نوع من الجهالة والمنازعة بينهما لا ترتفع ببيان الموضع وذكر الوزن بخلاف النوى الذي في التمر فالمنسازعة لاتجرى في نزع ذلك وكذلك العظم الذي في الاليسة وعلى مسذا الطريق اذا أسلم في لحم منزوع العظم يجوز عند أبي حنيفة وهواختيار ابن شجاع والطريق الإخر أن اللحم يشتدل على السمن والهزال ومقاصد الناس في ذلك مختلفة وذلك يختلف باختلاف فصول السنة وبقلة السكلاء وبكثرة السكلاء والسلم لايكون الا . وجلا فلا يدرى ان عند حلول الحول على أي صفة تكون وهذه الجهالة لا ترتفع بذكر الوصف فكان السلم في اللحم بمنزلة السلم في الحيوان وبه فارق الاستقراض فالقرض لايكونالاحالا وفي الحال

صفة السمن والهزال مملومة وبخلاف الشحم والألية فالتفاوت فيهما منحيث القلة والكثرة وبذكرالوزن يزول ذلك وعلى هذا الطريق منزوع المظم سواء وهو الاصح قال(ولاخير في السلم في السمك الطرى في غيرحينه) لأنه ينقطع عن أيدي الناس ولانه مختلف فالنكتة الاولى تدل على أنه اذا أسلم في حينه يجوز والنكتة الثانية تمنع من ذلك وحاصل الجواب أن السلمفيه في غير حينه لا يجوز وزنا ولا عدداً وفي حينه يجوز وزنا ولا يجوز عدداً لان فيه الصغير والكبير الا أن الناس اعتادوابيعه وزنا والتفاوت في المالية ينصدم بذكر الوزن وأبو حنيفة يفرق بين هذا وبين السلم في اللحم لما بيناأن العظم ليس بمقصود من اللحم حتى يجرى الماكسة في نزعه فانه يشتمل على السمن والهزال وذلك لايوجد في السمك وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ان السكبار من السمك الذي يقطع لا يجوز السلم فيها وزنا عَنزلة السلم في اللحم فانه اذا كان يقطع تجرى الماكسة في نزع العظم منه وتختلف رغالب الناس باختلاف الموضع منه فاما السمك المالح فلا بأس بالسلم فيه وزنا معلوما ولا خير فيه عدداً أما الصفار منه فانه يباع وزنا ولا سمن له وهو مها لا ينقطم عن أيدى الناس فيجوز السلم فيه وزنا وفي الـكبار لايجوز السلم حدداً للتفاوت ويجوزوزنا وعن أبي يوسف أنه لايجوز ذلك بخلاف اللحم فهناك يتمكن من اعلام موضم الخبث أو الطهر ولا يتأتىذلك في السمك فلا بجوز السلم فيه وزنا . قال ( واذا أسلم في الجذوع ضربا معلوماً وسمى طوله وغلظه وأجله والمكان الذي يوفيه فيه فهو جائز )لانه مذروع معلوم كالثياب وكذلك الساج وصنوف العيدان والخشب والقصب واعلام الغلظ في القصب باعلام مايسد به الظن بشبر أو ذراع أو نحو ذلك فمند ذلك لاتجرى المنازعة بينهما. قال (واذا استصنع الرَّجل عندالرجل خفين أونانسوة أو طستا أوكوزاً أوآنية من أواني النحاس فالقياس ان لايجوزذلك)لان المستصنع فيــه مبيع وهو معدوم وبيع المعدوم لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلمءن بيع ما ليس عند الانسان ثم هذا في حكم بيم العين ولو كان موجوداً غير مملوك للماقد لم يجز بيعه فكذلك اذا كان معدوما بل أولى ولكنا نقول نحن تركنا القياس لتعامل الناس في ذلك فالهم تعاملوه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير منكر وتعامل الناس من غير نكير أصل من الاصول كبير لهوله صلى الله عليه وسلم مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى على ضلالةً

وهو نظير دخول الحمام بأجر فانه جائز لتعامل الناس وانكان مقدار المكث فيه ومايصب من الماء مجهولا وكذلك شرب الماء من السقا بفلس والحجامة بأجر جائز لتعامل الناس وان لم يكن له مقدار فما يشترط أن يصنع من الكنة على ظهر دغير معلوم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتما واستصنع المنبر فاذا ثبت هذا يترك كل قياس في مقابلته وكان الحاكم الشهيد يقول الاستصناع مواعدة وانما ينعقد العقد بالتماطي اذا جاء به مفروغا عنه ولهـذا ثبت فيه الخيار لكل واحد منهما والأصح انه معاقدة فأنه أجرى فيه القياس والاستحسان والمواعيد تجوز قياسا واستحساما ثم كان أبو سعيد البردعي يقول المقودعليه هو العمل لان الاستصناع اشتغال من الصنع وهو العمل فتسمية العقــد به دليل على أنه هو المعقود عليه والاديم والصرم فيه يمنزلة الآلة للعمل والاصح أن المعقود عليه المستصنع فيه وذكر الصنعة لبيان الوصف فان المعقود هو المستصنع فيه ألا ترى أنه لو جاء بهمفروغا عنه لامن صنعته أو من صنعته قبل المقد فأخذه كان جائزاً والدليل عليــه أن محمداً قال اذا جاء به مفروغا عنه فللمستصنع الخيار لانه اشترى شيئا لم يره وخيار الرؤية انما يثبت في ييم المين فعرفنا أن المبيع هو المستصنع فيه ، قال ( واذا عمله الصانع فقبل أن يراه المستصنع باعه يجوز بيعه من غيره )لان العقد لم يتعينُ في هذا بعد ولكن اذا أحضره ورآه المستصنع فهو بالخيار لآنه اشترى مالم يرهوقال صلى الله عليه وسلم من اشترى ـُ ينأَلم يره فهو بالخيار آذا رآه وعن أبي يوسف قال اذا جاء به كما وصفه له فلا خيار للمستصنع استحساما لدفع الضررعن الصانع في افساد أديمه وآلاته فريما لايرغب غيرد في شرائه على تلك الصفة فلدفع الضرر عنـــه قلنا بأنه لا يثبت له الخيار وفرق في ظاهر الرواية بين هذا والسلم . و قال لافائدة في اثبات الخيار في السلم لان المسلمفيه دين في الذمة واذا رد المقبوض عاد دينا كما كان وهنا اثبات الخيار مقيد لأنه مبيع عين فبرده ينفسخ العقد ويعود اليه رأس ماله ويوضع الفرق أذاعلامالدين بذكر الصفة اذ لا يتصور فيه المعاينة فقام ذكر الوصف في المسلم فيه مقام الرؤية في يعالمين فاما إعلام العين فتمامه بالرؤية والمستصنع فيه مبيع عين فلهذا يثبت فيه خيار الرؤية. قال ( فان ضرب لذلك أجلا وكانت تلك الصناعةممروفة فهو سلم )في تول ابي حنيفة تعتبر فيه شر الط السلم من قبض رأس المال في المجلس ولا خيسار فيه لرب السلم اذا أحضره المسلم اليه وهو عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى استصناع على حاله لانه بدون ذكر الاحل عقسه

جائز غير لازم فبذكر الاجل فيه لايصير لازما لعقد الشركة والمضاربة وهذا لان ذكر الاجل تيسر فيه وتأخير المطالبة فلا يتغير به العقد من جنس الى جنس آخر ولوكان الاستصناع بذكر الاجل فيه يصير سلما لصار السلم محذف الإجل منه استصناعا ولوكان هذا سلما لكان سلما فاسداً لانه شرط فيه صنعة صانع بعينه وذلك مفسد للسلم وأبو حنيفة يقول هذا مبيع دين والمبيع الدين لا يكون الاسلم كما لو ذكر لفظة السلم وبيانه ماذكرنا ان المتصنع فيه مبيع والاجل لا يثبت الا في الديون فلما ثبت فيه الاجل هنأعرفنا أنهمبيعدين فتأثيره ان المتمبر ماهو المقصود وبه يختلف العقد لاباعتبار اللفظ الانرى العلو قال ملكتك هذا المين بمشرة دراهم كان بيما ولو قال بسكني هذا الدار شهرآ كانت إجارة فعرفنا أن المعتبر ماهو القصود ثم السلم أقرب الي الجواز من الاستصناع فان كل واحد منهما مستحسن ولكن الآثار في السلم مشهورة وهو جائز فيما للناسفية تعامل وفيما لاتعامل فيه فكان الاصل فيما قصداه السلم إلا إذا تعذر جعله سلما بأن لم يذكرا فيه أجلا فحينثذ جعل استصناعا فاما اذا أمكن جعله سلما بأن ذكر الاجل يجعل سلماولان الاجل مؤخر للمطالبة ولا يكون ذلك الا بمد لزوم المقد واللزوم في السلم دون الاستصناع فثبوت الاجل فيـه دليل على أنه ســلم وذكر الصنعة لبيان وصف المسلم فيه ولهــذا لوجاء به مفروغا عنه لا من صنعتـه يجبر على القبول وبهـذا تبين فساد قولهم آنه سلم شرطـ فيــه صنعة صانع بعينه وما قالا بأن السلم بحذف الاجل لا يصير استصناعا يشكل بالمتمة فأنه لا يصير نكاحا بحذف المدةعنه ثم النكاح بذكر المدة فيهيصير متعةوهو اذا تزوج امرأة شهرآوهذا اذا كان ذكر المدة على سبيل الاستمهال أما اذا كان على سبيل الاستعجال بأن قال على أن يفرغ منه غداً أو بعــد غد فهذا لا يكون سلما لان ذكر المدة للفراغ من العمل لا لتأخير المطالبة بالتسليم ألا ترى أنه ذكر أدنى مدة يمكنه الفراغ فيها من العمل ويحكى عن المندواني. قال ان كان ذكر المدة من قبل المستصنع فهو للاستعجال ولايصير به سلما وان كان الصانم هوالذي ذكر المدة فهو سلم لانه يذكر على سبيل الاستمهال وقيل ان ذكر أدنى مدة يمكن فيها من الفراغ من العمل فهو استصناع وان كان أكثر من ذلك فهو سلم لان ذلك يختلف باختلاف الاعمال فلا يمكن تقدير مبشى معلوم وقال (ولا بأس بالسلم في اللبن في جبنهوزنا أو كيلا مملوما)لانه يكال تارة ويوزن أخرى فيصير مملوما بذكركل واحد

منهما على وجه لا يبتى فيه منازعة في التسليم . قال (في الكتاب وهذا قبل انقطاعه وهذا فى عرف ديارهم )لان اللبن يتقطع عن أيدى النــاس فى به نس الاوقات فأما في ديارنا لاينقطع وانكانت تزادقيمته في بمض الاوقات ولكن لابعد ذلك أنقطاعا فيجوز السلم فيه في كلوقت قال(ولا بأسبالسلم في اللبن والآجراذا شرط فيه شيئًا مملومًا)لانه عددي متقارب فان آحاده لاتختلف في المالية وانما تختلف أنواعه وانما يكون معلومابذ كر الملـبن فملبن كل نوع منه معلوم عند أهل الصنعة وان كان لايعرف ذلك فلا خير فيه قال (ولا بأس بالسلم في التبن كيلا معلوما وكيانا معلومة ) لانه مكيل مقدور التسليم وكيله الغرارة اذا كان معلوما وان كان لا يعرف ذلك فلا خير فيه ٠ قال(ولا خير في السلم في رؤسالفنم والا كارع)لانها عددية متفاوتة ألا ترى ان المشترى ينازع البائم فيقول أريد هذا ولا أريد هذا والمقصود ما عليها من اللحم وهي تختار ثم هـذا على قول أبي حنيفة غـير مشكل لانها أبعاض الحيوان كاللحموهما يقولان اللحم موزون أما الرؤس والاكارع فنير موزونة عادة وبذكر الوزن لايصير المقصود منها معلوما فلا يجوز السلم فيها. قال ( ولا خير في السلم في كل شيء ما يكال أو يوزن اذاشرط بمكيال غيرممروف أو بأناء بمينه غير معروف أربوزن حجر غير معروف) لان مقدار السلم فيه لا بد من أن يكون معلوما عند العقد وبما ذكر لا يصير مقداره بالمكيال المروف والميزان المعروف معلوما فكان هذا سلما في المجهول ولان القدرة على التسليم وفت وجوب التسليم شرط وذلك لا يتحقق الابقاء ماعينه من المكيال اليوقت حلول الاجل وبقاؤه موهوم فربما يهلك قبل ذلك وإن اشترى بذلك الاناءيدا بيدفلابأس به لان في المين يجوز البيع مجازنة فمكيال غير ممروف أولى وهذا لان التسليم عقيب المقد والقدرة على التسليم للحال ثابتة وهذا لان التسليم عقيب العقد لا بقيام المكيال الذي عينه وعن أبي حنيفة في غير الاصول أنه لا بجوز لان البيم في المكيلات والموزونات اما أن تكن مجازفة أو يُذُكِّر القدر فني المجازفة والمعقود عليه ما يشار اليه وعند ذكر القدر المعقود عليه ماسمي من القدر ولم يوجد واحد منهما هنا فأنه ليس عجازفة ولا يشترط فيه الكيل اذا لم يكن المكيال معلوماً وعن أبي يوسف قال في بيع العين ان عين مكيالا لا ينكبس بالكبس فيه كالزنبيل ونحوه لا يجوز المقد فيه فأنه تمكن المنازعة ينهما في السكيل وان كان شيئا لا ينقبض ولا ينبسط كالقصمة ونحوها يجوز. قال (ولا بأس

إلىلم في العصير في حينــه وزنا أو كيلا) لانه يوزن أو يكال كاللبن وكذلك الخــل لا بأس بالسلم فيه كيلا معلوما أو وزنا معلوما لانه يكال ويوزن واعلام المقدار بذكر كل واحد منهما محصل والاصل انماعرف كونه مكيلا علىعهد رسول القصلي الله عليه وسلم فهومكيل أبدآ وان اعتاد الناس بيمــه وزنا وماعرف كونه موزونا في ذلك الوقت فهو موزون أبدآ ومالم يعلم كيفكان يمتبر فيه عرف الناس في كل موضع ان تمارفوا فيه الكيل والوزنجيما فهو مكيل وموزون وعن أبي يوسف ان المعتبر في جميع الاشياء العرفلانه نماكان مكيلا في ذلك الوقت أو موزونًا في ذلك الوقت باعتبار العرف لا بنص فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنا نقول تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على ماتمار فوه في ذلك الشيء بمنزلة النصمنه فلا يتغير بالعرف لان العرف لا يعارض النص قال(وان أسلم في تمر ولم يسم فارسياولاد قلالم يجز) لان التمر أنواع فبدون ذكر النوع لاتنقطع المنازعة فان اشترط فارسيا فلا بد من أن يشترط جيداً أو وسطا أو رديا لان كل نوع من التمر يشتمل على هذه الاوصاف الثلاثة والمالية تختلف بجنسها .قال (ولا خير في السلم في شيُّ من الطيور ولا في لحرمها )لان آحادها تختلف في المالية فكانت عددية متفاوتة وهما فرقا بين هذا وبين السلم في اللحملان هناك يمكن اعلام المسلم فيه بذكر الموضم ولا يتأتى ذلك في لحوم الطير وعنأبي يوسف قال مالاتتفاوت آحاده في المالية كالمصافير ونحوها يجوز السلم في لحومها • قال(ولا خير في السلمفي شئ من الجواهر واللؤلو أما الصغار من اللآلئ التي تباع وزنا وتجمل في الادوية يجوز السلم فيها وزنا واما الكبار منها تتفاوت آحادها في المالية وهي عددية متفاوتة لايمكن اعلام اهو المقصود منها فلا يجوز السلم فيها قال (ولا بأس بالسلم في الجص والنورة كيلا) لانه مكيل معلوم وهو مقدور التسليم في كل وقت قال ( ولاخير في السلم في الزجاج الا أن يكون مكسوراً فيشترط وزنا معلوما وكذلك جوهر الزجاج فانه موزون معلوم على وجه لا تفاوت فيه اما الاواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلمفيها بذكر المددولا بذكر الوزن) لارذلك لا يوزن ولا تعلم ماليت بوزنه الا أن يكون شيئاً ممروفا يملم أنه لا يتفاوت في الماليــة كالمكاحل والمطابق فان احاد ذلك لاتختلف في المالية إنما تختلف أنواءه وكل نوع منه معلوم عند أهل الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر الدد. قال (واذا أسلم الرجل الى رجل ألف درهم في طعام خمسانة من ذلك كانت دينا عليه وخسمانة

نقدها اياه جازت حصة العين من ذلك وبطلت حصة الدين وعن زفر أن العقد في الكل باطل أما في حصة الدين فلنجي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الـكالى بالـكالى يعني الدين بالدين وهذا فساد قوى بمكن في البعض فيفسد به السكل باعتباراً نه جمل قبول العقد ف حسة الدين شرطاً للقبول في حصة العين وهذا شرط فاسد ومذهبنا مروى عن ابن عباس ضي الله عنهما ثم يدتبر البعض بالسكل في الدين والممنى جميعاً وحقيقة المعنى انالعقد انعقد صحيحا في الـكل حتى لونقد جميع الالف في المجلس كان المقد صحيحًا وهذا لانه لا يتعلق العقد بالدن المضاف اليه وانما يتملق بجنسه ومثله ولو اشترى بالدين شيئا بمن عليه الدين ثم تصادقا على أنلادين بقىالشراء صحيحا وانما فسد المقد هناعقدار الحسمائة بترك القبض في المجلس وهذا فساد طارئ فيقتصر على ماوجدت فيه علته كما لوهلك بمض المقود عليه قبل التسليم قال (واذا أسلم الرجل مائة درهم في كرحنطة وكر شعير ولم يين رأس مال كل واحد منهما فلا خير فيه عند أبى حنيفة ) بلغنا ذلك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وهذا بناء على مايينــا ان اعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقدعلى شرطه شرط عنده وهنا الماثة التي تنقسم انقسمت على الحنظة والشعير باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرزفلا يكون مقدار رأس المال لكل واحد منهما معلوما ولو تناركا السلم في أحدهما لم يعلم يقينامقدار مايرده فلا يجوز العقدو عندهما الاشارة الى المين تكنى لجواز المقد وقد وجد . قال ( ولا يجوز السلم اذا كان فيه شرط خيار) لان خيار الشرط يعدم الملك ويجمل العقد في حق الحكم كالمتعلق بشرط سقوط الخيار فكان تأثيره أكثر من تأثير عدم القبض وعدم قبض رأس المال في المجلس مبطل للسلم فاشتراط الخيار فيهأولى وهذا لان للقبض حكم العقد وقدصار العقد بشرط الخيار في حق الحكم كالمتعلق بالشرط المتعلق بالشرط معدوم قبله وبهذا تبين ان القبض لايتم والافتراق قبل عمام القبض مبطل للعقد الا أن يبطل صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيننذ ينقلب المقد صحيحا عندناخلافا لزفر فان من أصله ان تصحيح العقدالفاسد في استقباله فقط وعندنا المنسند متى زال قبل تقرره جمل كان لم يكن وتقرر الفساد هنا بالافتراق قبل تمام القبض وقد انمدم ذلك متى أسقطا الخيار قبل أن يتفرقا ولان حالة الحبلس كحالة العقد ولهذا جعل قبض رأس المال في المجلس كالمقترن بالمقد فكذلك لزوم المقد باسقاط الغيار في المجلس يجعل كالمقترن بالمقد وهذااذا كانرأسالمال قاغاني يدالمسلم اليه عنداسقاط الخياروانكان قدأنفقه إ

حتى صار دينا عليه لم يصم العقد باسقاط الخيار ذكره في الجامع لان ابتداء العقد برأس مال هو دين لايجوز فكذلك إتمامه باسقاط الخيار . قال (واذا أسلم اليه عشرة دراهم أو ثوبا أو عبداً في طمام ثم افترقا قبل قبض رأس المال لم يجز السلم) وقال مالك يجوز وان لم يقبض رأس المال يوما أو يومين بعد أن لا يكون ﴿ جِلا بَمْزَلَةَ الْنَمْنُ فِي الْبِيعِ فَانَّهُ لَا يَشْتَرَطُ قبضه في الحبلس الا ان هنا الشرط أن يكون حالا لان ما يقابله مؤجل والنسيئة بالنسيئة حرام ولا تنمدم صفة الحلول بترك القبض فيه يوما أو يومين ولكنا نقولالسلم أخذ عاجل بآجل فيشترط كون أحد البدلين فيه ممجلاكما يشترط أن يكون الآخر مؤجلا ليتوفر على هذا المقد مقتضاه والتعجيل إنما محصل بالقبض في المجلس فكان ينبغي أن يشترط افترات القبض بالمقد فانه أتم ما يكون من التعجيل ولكن الشرع جمل ساعات الحبلس كحالة المقد تيسيراً كما في عقد الصرف ثم ان كان رأس المال دينا فالعقد يبطل بالافتراق قبل قبض رأس المال قياسا واستحسانا لانه دين بدين وان كان رأس المال عينا فني القياس لا يبطل العقد لانهما افترقاعن عين بدينوذلك جائز كبيم المين بثمن مؤجل ولكنه استحسن لمراعات اسم هذا المفد ولان جواز عقد السلم لحاجة المسلم اليه والما يتوفر عليه حاجته اذاوصل رأس االل اليه فيشترط وصوله الى يده مقرونا بالمقد ثم حالة المجلس جملت كحالة المقد فلهذا يفسد بترك قبض رأس المال في المجلس وان كان عيناوان قبض الدراهم ثم افترقا فوجدها زيوفا فانه يردها وينتقض السلم اما اذا تجوز بها جاز العقد لان الزيوف من جنس الدراهم ولكن فيه عيب ووجود العيب في الشي لا يجمله في حكم جنس آخر ثم الزيوف ما زيفه يبت المال ولكن يروج فيما بين التجار ولتبهرجة ماتبهرجه التجار وربما تسامح فيه بمضهم وربمــا ياباه بمضهم لغش فيه وبهذا لايخرج من ان يكون من جنس الدراهم فقابضه يكون مستونيا لحقه فاذا تجوز به تجوز بخلاف ماذا وجد المقبوض ستوقه او رصاصا فان ذلك ليس من جنس الدراهم فان الستوقة فلس بموه بالقضة ومعناه من طاقه والرصاص ليس من جنس الدراهم فلايصير بقبضه مستوفيالرأس المال فاذا تجوزيها كان مستبدلالامستوفيا والاستبدال وأسالمال قبل القبض لا يجوزناما اذا رده في القياس ينتقص السلمسواء استبدل في مجلس الرد أو لم يستدلوصار الكل زيوفا أوالبعض وهو قول زفر لان الرد بعيب الزيافة ينقض القبض من الاصل بدليل أنه يرجع بموجب العقمد وهو الجياد والعقد لا يوجب القبض

مرتين فلو لم ينتقض القبض الاول من الاصل لما كان له أن يرجع بموجب العقد وبدليل أنه لولم يستبدل في مجلس الرد بطل العقد ونقاء القبض ليس بشرط لبقاء العقد واذا ثبت انتقاض القبض من الاصل صار كأن لم وجد فيبطل المقد يقدر المردود كالووجده مستحقاً ولان رأس المال دين والدين مختلف باختلاف الوصف وأنما يكون الزيوف رأس المال باعتبار إسقاط حقه عن الجودة اذا تجوز به فاذا أتى ذلك بالرد تين أنه فارقه قبل قبض حقه فبطل العقد كما لو وجد المقبوض ستوقا أو رصاصاً واستحسن أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فقالًا اذا استبدل في مجلس الرد بتي العقد صحيحًا سوا، وجد المكل زبوفا أو البعض لأنهما افترقا عن قبض صحيح حتى لو تجوز به جاز فانما انتقض ذلك القبض بالرد وصار المقد عند الردموجبا قبض الجياد وهما مجتمعان في مجلس الرد فيجعل اجتماعهما في مجلس الرد كاجتماعهما في مجلس المقد فاذا افترقا بمد قبض موجب العقد وهي الجياد بق العقد صحيحا كما لو زادف رأس المال وافترنا عن مجلس الزيادة قبل القبض وهذا مخلاف الاستحقاق فقبض المشترى موقوف على إجازة صاحبه ألا ترى ان المسلم اليسه لو أراد أن يرضى به لا يتمكن من ذلك والموقوف اذا يطل صاركانه لم يكن فاذا نفذ باجازة المستحق التحق عما لوكان نافذاً في الابتداء كالمبيع الموقوف فلهذا اذا أجاز المستحق بتي العقد صحيحا واذا أتى وأخذ دراهمه كان العقد باطلا وأبو حنيفة أخذ بالقياس اذا وجد الكل زيوفا أوكانت الزيوف أكثر وأخذ بالاستحسان اذا قل المردود بعيب الزيافة لان في القليسل بلوى وضرورة فدراهم الناس لا تخلو عن قليل زيف فيذهب على الناقد وان كان بصيرا واقامة مجلس الرد مقمام مجلس العقد لدفع الحرج فان الوجود في هذا المجلس شرط بوجه المطالب بموجب العقد وهو الرد لاسببه وافامة الشرط مقام السبب لدفع الحرج وذلك يتحقق فيما تتحقق غبه البلوى وهو الفليل دون مالا بلوى فيـه وهو الكثير بل الكثير كالمستحق قل أو كثر لان دراهم الناس لأتخلو عن المستحق عادة وهذا بخلاف الزيادة لانأصل العقدما كان موجبا لمذه الزيادة وانما صار الآن موجبا فكان هذا المجلس في حق الزيادة مجلس السبب بمنزلة مجلس العقد فيحق رأس المال واذا وجد القبض في مجلس الزيادة لم يضرهما الافتراق بمدذلك ثم اختلفت الرواياة عن أبي حنيفة في الفرق بينالقليل والنكثير فني كتاب البيوع يقول مادون النصف فليل والنصف فما فوقه كثير وفى كتاب الصرف نقول النصف فما دونه قليل وفي رواية عن

أبي حنيفة الثلث كثير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسمد رضى الله تعالى عنـــه والثلث كثير فاذا وجد الثاث زيوفا فرده ببطل العقد بقدره ووجه هـذه الرواية أن قلة الشيء وكثرته تتبين بالمقابلة فان العشرة بمقابلة الدرهم كثيرة وعقابلة المأت قليلة فاذا كانت الزنوف دون النصف قلنا اذا قوبلت الزيوف بالجياد فالزيرف قليلة والكانت اكثر من النصف فعي كثيرة عند المقابلة بالجياد فاذا كان النصف سواء فني رواية كتاب البيوع قال هذا كثير لا بقابله ماهو أكثر منه لتنبين قاته بالمقابلة وفي كتاب الصرف قال الشرط كثرة المردود ولا تتبين كثرته اذالم يكن مايقابله أقل منه وقد كان المقد صحيحا في الكل فـلا تنتفض بالشكوكذلك حكم الصرف في جميع ماذكرنا. قال (رجل أسلم الي رجل في طعام وأخذ منه كفيلا بالمسلم فيه ثم صالح الكفيل على رأس ماله وذلك دين ) فالصلح موقوف على اجازة المسلم اليهفىقول ابىحنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى فاناختار رد رأسالمال جاز وان رد الصلح بطل واسترد الكفيل دراهمه وطالب رب السلم بطعام السلم أيهما شاء وعند أبي يوسف الصلح جائز بين الكفيل ورب السلم ويرجع الكفيل على المسلم اليه بطعامالسلم وهذا اذا كان رأس المال دراهم أو دنانيرفان كان رأس المال عروضاً لا يجوز الصابح بالاتفاق لانه اذا كانرأس المال ثوباً فاما أن يصح الصلح عن ذلك الثوب بمينه وهو باطل لانه ملك المسلم اليه فلا يكون الكفيل قادرآ على تسليمه واما أن يصحعلي ثوب غيره وهو باطل أيضا لانه يكون استبدالا برأس المال وكذلك الصلح على قيمة ذلك الثوب يكون استبدالا فلا يجوز فاما اذاكان رأس المال دراهم أو دنانير فالخلاف فيه يتحقق وجــه قول ابى يوسف وهو أن صلح الكفيل عن المدلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أى بدل كان بدليل جواز ذلك من الاصل ثم الكفيل في سائر الديون لو صالح على بدل جازصلحه ورجع على المكفول عنه بماكفل عنه فكذلك الكفيل بالسلم ادا صالح على رأس المال وهذا لان الكفيل سطلوب بالمسلم فيه كالاصيل اذا كان قادراً على تسليم رأس المال اليه وبهذا فارق مالوكان رأس المال عيناً في يد المسلم اليه لان الكفيل لايقدر على تسليمه ولوصالح على قيمته كان مستبد لالامسترد الرأس المال ولا يقال في هذا الصلح تمليك طعام السلم من الكفيل لان تمليك الدين من غير من عليه الدين في سائر الديون لا يجوز الصلح أيضا ثم جاز الصلح مع الكفيل في سائر الديون عرفنا اله ليس يتمليك الدين ولكن يعقد الكفالة كاوجب للطالب على الكفيل

وجب للكفيل على الاصيل الا أنه مؤخر الى أن يسقط مطالبة الطالب عن الاصيل وقع سقط ذلك بصلحه على رأس المال كما يسقط بإيفائه فلهـذا كان له أن يرجم على المسلم اليه بطعام السلم وجمه قولهما أن الصلح عن المسلم فيه على رأس المال فسخ للمقد بدليل أنه يختص برأس المال وأنه يصح بلفظ المتاركة والأقالة فانه لو لم يكن فسخا كان هذا استبدالا لبقاء المقد الموجب لطعام السلم والاستبدال بالمسلم فيمه قبل الفبض لا يجوز والكفيل أجنبي من العقد فلا يملك الفسخ كسائر الاجانب والكفيل بالثمن في البيـم وهذا لان الفسخ تصرف في المقد فلا يجوز من العاقد أو ممن قام مقام العاقد أو ممن كان وقم العقد له والكفيل بهذه الصفة وانما التزم ما التزمه من الكفالة فلا يصير به في حكم العاقد للسلم بخلاف المسلم اليه فانه عاقمه فيجوز صلحه بطريق الفسخ والدليل على الفرق ان رب السلم اذا زاد للمسلم اليه درهما جاز ولو زاد الكفيل في رأس المال درهماً كان باطلا وبهفارق سائر الديون فالصلح هناك ليس يتصرف في السبب الموجب للفسخ وانما هو تصرف في الدين الواجب ولهذا جاز بأى بدل كان والكفيل مطلوب بالدين كالاصيل ولهذا جازالصلح معه قال (واذا أسلم الرجلان الى رجل في طعام فصالحه احدهما على رأس ماله فالصلح موقوف) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فان أجازه الآخر جاز وكان المقبوض من رأس المال مشتركا بينهما وما بقى من طعام السلم مشتركا بينهما وان لم يجزه فالصلح باطل وعند أبي يوسف الصلح جائز بين المصالح والمسلم اليه لما قلنا في المسئلة الاولى ان الصلح عن المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أى بدل كان عنده ثم أخذ رب الدين اذا صالح عن نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح وبخير الآخر بين أن يشاركه في المقبوض وبين أن يرجم على المديون بنصيبه من الدين كذلك هنااذا صالح على رأس المال ولان أكثر ما فيه ان هذا فسنخ العقد ولكل واحد من المتعاندين حق التفرد بالفسح في نصيب نفسه كمافي ييع العين لو اشترى رجلان عينا ثم أقال أحدهما البيع في نصيبه مع البائع جاز بدون رضي الآخر فهذا مثله وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قال في هذا الصلح قسمة الدين قبل القبض وذلك لا يجوز بيانه أنهان كان صلحه عن نفسه خاصة فلا تحقق ذلك الا بأن تمنز نصيبه عن نصيب صاحبه وهـ ذا هو القسمة وان كان صالحه عن النصف من النصيبين جميعا فـ لا يمكن تصحيحه بدون اجازة الآخر لتناوله نصيبه ونقه هذا الكلام أن وجوبالمسلم فيهبعقدهما

اذا هو لم يمكن موجوداً قبل العقد والعقد منهما واحد فكل واحد منهما في التصرف فيــه كشطر العلة وبشطر العلة لا يثبت شئ من الحكم ما لم يتم ذلك باجازة الآخر كالمعتقة بين رجلين زوجها احدهما وبه فارق بيع العين فقد كانت العين هناك موجودة قبل العقد محلا لتصرف كل واحد مهما الا أن يكون ثبوت ولاية التصرف فيه لكل واحد مهما بالعقد فلهذا كان الفسيخ من كل واحد منهما في نصيبه كأنه كان منفرداً به وهناك المسلم فيه لم يكن موجودآ قبل العقد وجواز التصرفباعتبار وجويه بالعقد فكانكلواحد منهما فيه كشطر العلة ولانه لو جاز الصلح من احدهما هنا يؤدي الى أن يسقط حق رب السلم عن المسلم فيه ويتقرر فيرأس المال ثم يمود في المسلم فيه وذلك لا يجوزكما لو تقايلا السلم ثم أراد فسخ الاقالة لم يجز ذلك مخلاف بيع المين وبيان الوصف أن الآخر اذا اختار المشاركة في المقبوض مع المصالح كان ما بقي من طعام السلم مشتر كا بينهما وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه وتقرر في رأس المال فلا يجوز أن يمو د حقه بعد ذلك في المسلم فيه و به فارق سائر الديون | الا ان أبا يوسف يقول انما لا يجوز أن يعود حقه فيما كان ساقطاً لان الساقط مثلا شي كما في فصل الاقالة وهنا أنما يعود بحقه فيما هو قائم وهو النصف الباقي من طعام السلم وأماييان قول أبي يوسف فانه يقول للآخر الخيار فان شاء شارك القابض في المقبوض لان أصل رأس المال كان مشتركا بينهمافلا يسلم لاحدهما منه شئ الا بتسليم الآخر واذا شاركه في المقبوض كانالباق في ذمة المسلم اليه مشتركا بينهما وان شاء سلم المقبوض للقابض ويرجع على المسلم اليه بطعام السلم فاذا فعل ذلك ثم أراد الرجوع عن شريكه لم يكن له ذلك لانه كان مخيراً بين شيئين فاذا اختار أحدهما تمين ذلك عليه كالغاصب مع غاصب الغاصب اذا اختار المفصوب منه تضمين أحدهما فليس له أن يرجع فيضمن للآخر بعــد ذلك فان نوى ما على المسلم اليه كان لهأن يرجم على شريكه بنصف المقبوض لانه أعاسلم له المقبوض بشرط أن يسلم له ما في ذمة المسلم اليه فاذا نوى بطل تسليمه كالمحتال عليه اذا مات مفلساً عاد الدين الى ذمة الحيل. قال (وهذا يمنزلة رجلين لهما على رجل مأة درهم فصالحه أحدهما من حصته على ثوب وسلم له الآخر واختار الباع المديون فنوى ما عليه )كان له أن يرجم على صاحب الثوب في الثوب فيأخذمنه نصفه الا ان يرضى صاحب الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين درهما ولا يعطيه شيئاً من الشوبكان له ذلك حيننذ والخيار فيه الى صاحب الثوب كما في

الابتداء لو اختار المشاركة معه كان صاحب الثوب بالخيار بين أن يعطيه خمسة وعشرين درهما وبينأن يعطيه نصف الثوب لان من حجته أن يقول مبنى الصلح على التجوز بدون الحق انماتوصلت الى نصيبي لأنى رضيت بدون حتى بخلاف ما اذا اشترى بنصيبه ثوبا وهذا فرق معروف في كتاب الصلح وكذلك لو كان بالسلم كفيل فصالح أحد صاحب السلم مع الكفيل على رأس ماله فهو كالصلح مع الاصيل على الخلاف الذي بينا. قال إواذا أسلم الرجل الى رجل دراهم في طعام ثم صالحه على رأس ماله ثم أراد أن يشترى برأس ماله شيئاً قبل أن يقبضه)ف القياس له ذلك وهو قول زفر لان عقد السلم ارتفع بالفسخ بقى رأس المال فى ذمته بجكم القبض لا بحكم المقدوه ودين لا يستحق قبضه في الحبلس فيجوز الاستبدال به كسائر الديون الاترى أن السلم لو كان فاسدا كان له أن يستبدل برأس المال قبل الاسترداد لهذا المعنى واستحسن علماؤنا رحمهم الله فقالوا لا يجوز ذلك لحديث أبى سعيد الحدرى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا أسلمت في شئ فلا تصرفه في غيره فلو جوزنا هذا كان صارفا حقه من طعام السلم الي شئ آخر بهذا الطريق وفي الحديث المعروف لا تأخذ الاسلمك أو رأسمالك وبهذا الطريق نأخذ شيئا آخر غير رأس المال وغير المسلم فيه وذلك غيرجائز ثم حال رب السلم مع المسلم اليه بعد الفسخ كحال المسلم اليه مع رب السلم حال قيام العقد قبل قبض رأس المال فكما لا يجوز الاستبدال هناك فكذلك لأيجوز هنا وبه فارق السلم الفاسد من الأصيل لانه ما كان موجبا تسليم رأس المال ليعتبر الانتهاء بالابتداءوهنا العقد كان موجبا تسليم رأس المال فاعتبرنا حال الفسخ بحال العقد في المنع من الاستبدال واذا أسلم دراهم ودنانير في طعام وقد علم وزن أحدهما ولم يعلم وزن الآخر فلا خير فيه) عند أبي حنيفة وجائز عندهما لأن اعلام قدر رأس المال عندهماليس بشرط والاشارة الى العين تكني وعند أبي حنيفة اعلام القدر فيما يتملق المقد على قدره شرط فاذا لم يعلم وزن احدهما بطل العقد في حصته لانمدام شرط الجواز فيبطل في حصة الآخر أيضا لاتحاد الصفقة أولجم الةحصة الآخر والسلم في المجهول لا يصح ابتداء . قال ( واذا أسلم عشرة دراهم في ثويين أحدهما هروى والآخر مروى فالمتنبين حصة كل واحدمنها من رأس المال لايجوز العقد )عند أبي حنيفة كما فى الحنطة والشمير لان الانقسام باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرز فلا يتيقن بحصة كل واحد من للثوبين الا بالقسمةوان كاناموصوفين بصفة واحدةفني القياس كذلك لانالثياب

ليدت من ذوات الامثال والانقسام على الثوبين باعتبار القيمة كمالواشتراهماعيناوفي الاستحسان يجوز لانالوصوفين بصفةواحدة لايتفاوتان في الظاهر في المالية ماداما في الذمة والانقسام حال كونهما في الذمة فحصة كل واحد منعما نصف رأس المال يبقين فيجوز العقد من غير اعلام حصة كل واحد منعماكما لو أسلم عشرة في كرين منحنطة بخلاف مَالواشتراهما عينا فانهما يتفاوتان في المالية اذا كانا عينين فلهذا كان انقسام الثمن عليهما باعتبار القيمة فان قبض الثويين في السلم ثم أراد ال يبيع احدهما مرابحة على خسة دراهم فليس لهذلك عند أبي حنيفة الا أن بين وعند أبي و منه و محمد رحمها الله لا بأس بذلك لان حصة كل واحد منهما من رأس المال معلومة بية بن فبيعه مرامحة على ذلك كالـكرين وبيانه ماذكرنا ان الثمن بمقابلة ما تناوله العقد ولاتفاوت فيذلك ولهذا جاز العقد عند أبي حنيفة والدليل عليه أنهما لوتقايلا السلم في أحدهما يرد من رأس المال خسة ولو وجد باحدهما عيبا فرده يرده بخمسة فعر فنا أن حصة كل واحد منهما خسة بيقين فكانه سمى ذلك في العقد وأبو حنيفه يقول اشترى الثويين ثمن واحد فلا يبيم احدهما مرابحة كما لواشتراهما عيناً بخلاف السكرين فان هناك لواشتراهماعينا كاذله ان يبيم احدهما مرابحة وبيان الوصف أن رب السلم مشترى والمسلم فيه مبيع فاذا قبض المسلم فيه كان المقبوض عين ماتناوله العقد لاغيره لأنه ان جعل غيره كان استبدالا بالمسلم فيه وذلك لا يجوز فن هذا الوجه جمل كأنه عين ماتناله المقد فاما في الحقيقة هو غيره لان العقد يتناول دينا في الذمة والعين غير الدين فباعتبار هذه الحقيقة لم يكن المقبوض عين مانناوله المهمد فلا بد من طريق يجعل بذلك الطريق كانه عين المعقود عليه وذلك الطريق ن يجعل عند القبض كانهما جددا ذلك العقد على المقبوض وهو معنى قول المتقدمين رحهم الله للقبض في باب السلم حكم عقد جديد والدليل عليه ما قاله في الزيادات لوأسلم الى رجل مائة درهم في كر حنطة ثماشتري المسلم اليهمن رب السلم كر حنطة عائتي درهم الى سنة وقبضه فلما حل الطعام في السلم أعطاه ذلك السكر لم يجز لانه اشترى ماباع بأقل مما باع قبل تقد الثمن وآنما يكون ذلك اذا جملا عند القبض كأنهما جــددا المقدعليــه واذا تقر هــذا فهو وما لو اشتراهما عينا بثمن واحد سواء وقال في السير الـكبير لو أحرز المشركون كرا لرجــل من السلمين بدراهم فدخل اليهم مسلم وأسلم اليهم مائة درهم في كر حنطة فاعطوه ذلك الكر فاخرجه فلاسبيل للمالك القديم عليه لأنه أخذه عوضاعن السكر الذي له في ذمتهم فلو

أخذه المالك القديم أخذه بمثله وذلك غير مفيد وفي السلم عند القبض يصير كالمجددللمقد على ذلك الكر بالمائة فيأخذه المالك القديم بذلك ثم أكثر مافي الباب أن يثبت شبهة تجديد المقد بينهما وان لم يثبت الحقيقة والشبهة في بيع المرابحة بمنزلة الحقيقة ألا ترىأنه لو أشترى شيئاً بثمن مؤجل لا بيعه مرابحة منغير بيان لشبهة الزيادة بسبب الاجل ولو أخذ عيناصلحا من دين له على انسان لا يبيعه مرابحة على ذلك الدين لشبهة الحط بسبب الصلح والذي يوضح كلام أبي حنيفة أن الثوبين الموصوفين لا يتفاوتان في الذمة ويتفاوتان بعد التعيين ألا ترى أنه لو قبضها وباع أحدهما من إنسان ثم استهلك ذلك الثوب على المشترى لايجب عليه تسليم الثوب الآخر وانما يجب قيمة المستهلك فدل أنهما لا يتماثلان عينا فجاز العقد في الابتداء في الدين وكذلك الاقالة في أحدهما وأما بيع المرابحة لا يكون الا بعد التعيين فيعتبر التفاوت في حكم يم المرابحة فلا يبيع أحدهما مرابحة من غير بيان ولا بأس بأن يبيعهما مرابحة على غيره لان عُنهما مسمى معلوم كما لوائتراهما عينا . قال (ولا أس بالسلم في المسوح والاكسية والعبا والجواليقوالكرابيس بصفة معلومةعرضا وطولا ورفعة )لما بينا ان اعلامه علىوجه لا يبقي فيه تغاوت في المالية ولا يبقى بينهمامنازعة في التسليم تمكن . قال ( ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم أمار أس المال يجوز أخذ الكفيل والرهن عندنا ولا يجوز عند زفر وله في السلم روايتان لان الرهن والكفيل ما يتأخر قبضه وقبض رأس المال مستحق في المجلس فأخذ الكفيل والرهن به لا يفيد ولكنا نقول وأسالمال دين واجب على رب السلم فالكفيل يلتزم المطالبة بما هو مضمون على الاصيل وهو شرط صحة الكفالة والرهن للاستيفاء ورأس مال السلم دين يستوفي فان هلك الرهن في المجلس وفي قيمته وفاء برأس المال صار مستوفيا به رأس المال فان افترقا قبل هلاك الرهن بطل السلم لان الاستيفاء لا يتم الابهلاك الرهن والافتراق قبل تمام القبض يبطل السلم وكذا ان نقد الكفيل رأس المال قبل أب يتفرق المتماقدان ثم المقد وان افترقا قبل أن ينقد الكفيل بطل المقد ولا ممتبر بذهاب الكفيل لأبه ليس بمافد حتى لو ذهب وجاء برأس المال قبل افتراق المتعاقدين فادى تم المقد وهذه ثلاثة فصول الوكالة والكفالة والحوالة والجواب في الكل واحد أن قبض رأس المال من الوكيل أو المحتال عليه قبــل افتراق المتعاقدين تم عقد السلم ولا معتبر بذهابالوكيل والمحتال عليه وأما أخذ الرهن والكفيل يجوز بالمسلم فيه وهكذا ذكر ابن شجاع عن زفر رحمهما الله تمالي

وذكر الحسن عن زفر رحمها الله تعالى أنه لا يجوز فعلى رواية ابن شجاع قال كل دين لايجوز قبضه في المجلس ويجوز التأجيل فيه فأخذ الرهن والكفيل به صحيح للتوثيق والمسلم فيه بهذه الصفة مخلاف رأس المال وبدل الصرف وعلى الرواية الاخرى قال كل دين لا يجوز الاستبدال به قبل القبض فأخــ ذ الرهن والكفيل به لا يجوز لان في الكفالة اقامة ذمة الكفيل مقام ذمة الاصيل فيكون في معنى الاستبدال من حيث المحل والحوالة كذلك وفي الرهن يصير مستوفيا بالهلاك والرهن ليس من جنس الدين فكان هذا استبدالا فعلى هذا لإ يجوز الرهن بالمسلم فيه ورأس المال وبدل الصرف وحجتنا فيذلك ماروى عنرسولالله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعه وشراء الطعام نسيئة يكون سلما وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أنه جوز الرهن بالسلم واستدل فيه بقوله تمالى (ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى قوله تمالى فرهان مقبوضة )والمعنى فيه أن عند هلاك الرهن يصير مستوفيا عين حقه لا مستبدلا فان عين الرهن لا تكون مملوكة للمرتهن ولهذا لوكان الرهن عبدآ فمات كان كهنه على الراهن وانما يصير مستوفيا دينه من ماليته والاعيان باعتبار صفة المالية جنس واحد ولهذا لو ارتهن أحد الشريكين بنصيبه من الدين فهلك الرهن يرجع شريكه عليه بنصف نصيبه من الدين واذا ثبت أنه استيفاء لااستبدال جاز الرهن بكل دين يجب استيفاؤه وفي الحوالة والكفالة لاشك فان المستوفي من الكفيل والمحتال عليه كالمستوفي من الاصيــل في أنه عين حق الطالب لا بدله. قال ( واذا أسلم في شي من الثياب واشترط طوله وعرضه بذراع رجل معروف لم يجز كما في المكيل اذا عين المكيال) وهذا لان مقدار المسلم فيه بالذراع المعروف وربما يموت ذلك الرجل فيتعذر تسليم السلم فيه اذا حل الاجل واذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جائز وله ذراع وسط لان مطلق التسمية تنصرف الي المتعارف كمطلق تسمية الدراهم في الشراء تنصرف الى نقد البلد والمتعارف الذراع الوسط ويسمى المكسرة وسمى لذلك لانه كسره من ذراع قبضة الملك وان الذراع الوسط سبع قبضات وهي تسع مسببات ومعرفة هذا في كتاب المشر والخراج. قال (واذا أسلم في الجرير و زناولم يشترط الطول والعرض لم يجزً) لأن المالية لا تصير معلومة الا ببيان الطول والعرض في الثياب ولانه لو جاز هذا لكان يأتيـــه بقطاع الحرير بذلك الوزن الذي سمى فيجبر على أخذه ونحن نعلم أنه لم يقصد ذلك فلهذا لا يجوزمالم يبين

الطول والعرض ولا بد من بيان الوزن أيضافيماتختلفماليتهبالثقل والخفة كالحرير والوذاري وما أشبه ذلك وان اشترط الطول والعرض بقيمان غمير الذراع فان كان فيمانا معروفا من قيامين التجار فهو جائز لان المقدار يصير معلوماً بذلك وهو المقصود وكذلك القدرة على التسليم تحصل بتسمية ذلك قال (وان اشترط الرجل في سلمه ثوبا جيداً ثم جاء به المسلم اليه فقال رب السلم ليس هذا بجيدوقال المسلم اليه جيدفان الحاكم يريه رجلين من أهل تلك الصناعة) لأنه لا عـلم عنده فيما أذا اختلفا فيــه فيرجع الى من له فيه علم كما لو احتاج الى معرفة قية المستملك والاصل فيه قوله تعالى فاستلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا اجتمعا على أنه جيدتما يقع عليه إسم الجودة وإن كان ليس بهاية في الجودة أجبر ربالسلم على أخذه لان المسلم اليه وفي بما شرط له فالمستحق بالتسمية أدنى مايتناوله الاسم اذ لانهاية للاعلى فانه مامن جيد الا وفوقه أجودمنه ألا ترى أنه لو اشترط في العبد أنه كاتب أو خبساز فانه يستحق به أدنى ما يتناوله الاسم وانما شرط المثنى لانه يحتاج الى فصل الخصومة بينهما وانما يمكرنه ذلك بحجة تامة وهو قول المثنى . قال ( وانكان اشترط وسطا فأتاه المسلم اليه مجيد أجبر رب السلم على قبوله )وعلى قول زفر لايجبر لان الجيد غير الوسط وهو متبرع عليه بصفة الجودة ولو تبرع عليه بزيادة قدركان له أن لايقبل تبرعه فكذلك اذا تبرع بالجودة ولكنا نقول أوفاه حقمه بكماله وأحسن في قضاء الدين قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء للدين وقال للوزان زن وأرجح فانا معاشر الانبياء هكذا نزن . قال ( فان أناه بالثوب الجيد والمشروط عليه توبوسط وقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس بذلك ان فمل)وهذه في الحاصل عمانية فصول أربعة في الثياب واربعة في المقدرات أما في الثياب ان أناه بأزيد وصفا أو بأدون وصفاً أو بأزيد قدراً أو باننقص قدراً أما في الثياب ان أناه بأزيد وصفا أو ذرعا بان أتاه باحد عشر ذراعاً وقد كان المسلم فيه عشرة أذرع فقال خد هذا وزدني درهما يجوز وتكون تلك الزيادة بمقابلة صفة الجودة أو الذراع الزائد وذلك مستقيم ألا ترى أنه لوباعه ثوبا جيداً بثوب وسط ودرهم يجوزولو باعه أحمد عشر ذراعا بعشرة أذرع ودرهم يجوزفكذلك القبض بحكم السلم ولو أتاه بأنقص وصفا بان تاه بثوب ردى فقال خذ هذا وأرد عليك درهما لا يجوز لآن هذا منهما إقالة للمقد في الصفة وحصة الصفة من رأس المال غير معلومة فلا تجوز الاقالة فيه وكذلك لو أتاه بتسعة أذرع فقال خذهـــذا

وأرد عليك درهما لان الذرع في الثوب صفة ولان رأس المال لا ينقسم على ذرعان الثوب باعتبار الاجزاء فلم تكن حصة الذرع معلومة من رأس المال فلا تجوز الاقالة فيــه أما في المقدرات لوأسلم عشرة درالاهم في عشرة أقفزة حنطة وسط فأتاه بطعام جيدوقال خذهذا وزدني درهما فأنه لايجوز لان الدرهم الزائد بمقابلة الجودة ولاقيسة للجودة في الاموال الربوية ألا ترى انه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز وسط ودرهم لا يجوز وهذا في معنى ذلك فانه يأخذ هذا القفيز الجيد عوضًا عن الوسط الذي له في ذمته وعن الدرهم الزائد ولوأتاه باحد عشر قفيزآ وقال خذ هذا وزدنى درها جازلان الدرهم الزائد عقابة القفيز الزائد وهو جائر ولو أناه بمشرة أقفزة رديئة فقال خذهذا وأرد عليك درهما لايجوز لانه لافيمة للصفة فكيف تستقيم الاقالة على القيمة فيه ولوأتاه بتسعة أقفزة وقال خلف هذا وأرد عليك درهما يجوز بخلاف الثوب لان رأس المال ينقسم على القفيزين باعتبار الاجزاء فحصة القفيز من رأس المال معلومة بخلاف ذرعان النوبوءن أبي يوسفأنه يجوزفي الفصول كلها ذكر قوله فى كتاب الصلح لان رب السلم يزيدفي رأس المال فنلحق الزيادة باصل العقد أو المسلم اليه يحط شيئًا من رأس المال والحط أيضاً يلتحق بأصل العقد لا أن يكون عقابلة الصفة أو يكون فيه اقالة العقد في شئ ثم المسلم اليـه أجنبي في قضاء الدين اذا أتى بالاجود ورب السلم أحسن اليه حين تجوز بالردبئ فاذا أمكن تحصيل مقصودهما بهذا الطريق وجب حمل تصرفهما عليه عملا بقوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ولكنا نقول هذا اذا لم ينصاعلي النصوالمقابلة أما اذا نصاعلي ذلك لايمكن حمل فعلهما على التبرع كالو باع درهما بدرهمين لايجوزولا يجعل أحد الدرهمين هبة وذكر أبو-لمان عن أبي يوسف رحهما الله أن أبا حنيفة جوز ذلك في الثياب ولم يجوزه في الطعام وهذه الرواية تخالف رواية محمد في الثوب اذا أتاه بأردئ مما شرط أو بأنقص مما شرطوالاعتماد على . واية محمد . قال (واذا اختافا في السلم فقال الطالب شرطت لي جيدا وقال المطلوب شرطت لك وسطاً أو قال الطالب أسلمت اليك في حنطة وقال المطلوب أسلمت الى في شمير تحالفا وترادا ) وحكم التحالف ثابت بالسنة بخلاف القياس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ختلف المتبايعان تحالفا وترادا وفي حديث آخر قال اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها فالفول مايقوله البائم أو يترادان وسنقرر هذافي باب التحالف أنشاء الله تعالى فنقول الآن أذا اختلفا

في جنس المعقود عليه فتعلق العقد بالمعقود عليهأ كثر من تعلقه بالثمن ثم لو اختلفا فيجنس الثمن تحالفا فني جنس المعقود عليه أولى وكذلك اذا اختلفا في الصفة لان المسلم فيه دين وانما يعرف الدين بصفته فالجيد منه غير الوسط ألا ترى أهما لو أحضر أكاما غير بن والاختلاف في الصفة فيما هودين يكون اختلافا في المعقود عليه فيجرى التحالف بينهما مخلاف ما اذا اختلفا في الصفة في بيع العين فان العين لا تختلف باختلاف صفته فلا يكون ذلك اختلافا بينهما في المقود عليه ، قال (والذي يبدأ به في اليمين المطلوب في قول أبي يوسف الاول) لانه بمنزلة البائع وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام قال فالقول ما نقوله البائع فظاهر هذا يقتضى أن يكتنى بيمنه وقد قام الدليل على انه لا يكتنى بذلك فيبتى هذا الظاهر معتبرآ فىالبداية بيمينه ولانه أشبه بالمنكرين فانه ينكر ماادعاه الطالب من الجنس والصفة لنفسه والممين على المنكر ثمرجع وقال يبدأ بيمين الطالب وهو قول محمد لان أول التسليمين في عقد السلم على الطالب وهو رأس المال فلذلك أول اليمينين عليه ولانه شكوله يثبت ما ادعاه المطلوب منه ويقع الاستغناء عن يمينه وبعض مشايخنا رحمهم الله يقولاالقاضي يقوع بينهماويبدأ بيمين من خرجت قرعته نفياً لتهمة الميل عن نفسه وقيل الرأى في ذلك الى القاضي وقيل ينظر أيهما سبق بالدعوة ببدأ بيمين خصمه وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه لان نكوله قائم مقام افراره وان قامت لهما جميعاً بينة أخذت بينة الطالب لان في بينته زيادة اثبات ولانه يقيم البينة على حق نفسه فالمطلوب انما يقيم البينة على حق الطالب وبينة الانسان على حق نفسه أولى بالقبول وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعن محمد ان كان افترقا عن مجلس المقد فكذلك الجواب وان لم يفترقا عن مجلس العقد يقضي بسامين عشرة في كر حنطة ببينة رب السلم وعشرة في كر شعير بينة المسلماليه ومحمد رحمه الله يقول البينات حجج فهما أمكن العمل بها لا يجوز الطالشي منها وهنا العمل بالبينتين يمكن اذلا منافاة ببن العقدين فيجب العمل بهما كحجج الشرع بخلاف ما بعد الافتراق فانه ما قبض في الحِلس الاعشرة واحدة فلا يمكن القضاء بالمقدين فلهذا رجحنا بينة الطالب وقاس هذا ببيع العين فانه لو قال بعت منك هذه الجارية بألف درهم وقال المشترى بعتني العبد بألف درهم وأقاما جميماً البينة يقضى بالعقد فيهما جميماً بالأنفاق فكذلك فيالسلم وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان مع اختلافهما اتفقا على أنه لم يكن ينهما الاعقد واحد فالقضاء بالعقدين قضاء بما لم

يطلبا وليس للقــاضي ذلك يقرره أنه لا مقصود للمطلوب في هذه البينة أثباتاً لان حقه في رأس المال وهو سالم له ولا مؤنة عليه في ما في ذمته حنطة كان أو شميراً فانما مقصوده نني يينة الطالب فرجحنا بينة الطالب للاثبات بخلاف بيم العين فالبائم هناك ببينته يثبت ازالة المين عن ملكه ليسقط مؤنته عن نفسه بالتسليم الى المشترى فكان هومثبتا كالمشترى فلهذا قضينا بالمقدين ثم نص على الخلاف فيما اذا اختلفا في جنس المسلم فيه ولم يذكر ذلك فيمااذا اختلفا في صفته ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال هو على الخلاف أبضا ومنهم من فرق لمحمد ينهما فقال باختلافهما في الصفة لا يتحقق الخلاف في المقد ألا ترى أنه قد يسلم في الجيد ويآخذ مكانه رديثا ويجوز أن يسلم في الرديئ فيعطيه مكانه جيدا فعرفنا أن باختلاف الصفة لا يختلف العقد فلا يمكن القضاء هناك بالعقدين بخلاف الجنس فان بالسلم بالحنطة لا يجوز أخذ الشمير فكان الاختلاف في ذلك اختلافا في العقد وقد أثبت كل واحد مهما ما ادعى من العقد بالبينة فيقضى بالعقدين فان لم يكن لهما بينة وتحالفا فسخ القاضي العقد بينهما أذا طلب ذلك احدهما قطعا للمنازعة لما في امتدادها من الفساد ودفع الضرر عن كل واحد منها باعادة رأس ماله اليه وقد بينا في باب اللمان أنه يفرق بينهما بعد التلاعن من غير طلبهما لان حرمة الاجتماع بين المتلاعنين ما داما مصرين حق الشرع فلايتوقف التفريق على طلبهما أو طلب أحدهما وهنا فسخ العقد حقهما فيتوقف على طلبهما أو طلب أحدهما • قال (فان لم يختلفًا في المسلم فيه ولكن اختلفًا في مكان الايفاء ) فقال الطالب شرطت لي مكان كذا وكذا وقال المطلوب بل مكان كذا وكذا فان أقام البينة فالبينة بينة الطالب وان لم يكن لهما بينة فالقول قول المطلوب مع يمنه وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه وان لم ينص عليه في الكتاب وعندأ بى يوسف ومحمد رحمهاالله تعالى يتحالفان ويتردان السلم وقيل هذا الاختلاف على القلب فانمن مذهب أبي حنيفة ان بيان مكان الايفاء شرط كالصفة فلا بد من ذكر مغالا ختلاف فيه يوجب التحالف عنده وعندهما ليس بمنزلة الصفة بل هو زائد لا يحتاج الىذكر ، والاصح أن الخلاف في موضعه فان عندهمامتعين مكان الايفاء موجب العقد ولهـــذا لا يحتاج الى ذكره بل يتعين موضع العقد للايفاء والاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف وعنـــد أبي حنيفة هو موجب بالشرط كالاجل والاختلاف فيه لا يوجب التحالف ثم وجه قولمما أن المالية فيما له حمل ومــوْنة تختلف باختــلاف الامكنة فالاختلاف فيه كالاختلاف في

الصفة وهذا لان المقصود بالعقد المالية وأبو حنيفة يقول الفياس يمنع التحالف تركنا ذلك بالسنة وانما جاءت السنة بالتحالف عند الاختلاف فيما هو من صلب العقد وهو البدل فاما المكان ليس من صلب العقد فالاختلاف فيه كالاختلاف في الأجل وهذا لان المعقود عليه لايختلف باختلاف مكان تسليمه مخلاف الصفة فالمعقود عليه اذا كان دىنا يختلف باختــلاف صفته فلهذافرق بينها في حكم التحالف قال(وان اختلفا في الاجل فهو على ثلاثة أوجه اماأن مختلفًا في مقدار الاجل أو في مضى الاجل أو في أصل الاجل فان اختلفًا في مقدار الاجل فقال الطالب كان الاجل شهراً وقال المطلوب شهرين فالقول قول الطالب مع يمينه) لان الاجل حق البطاوب قبل الطالب فان باعتباره تتأخر مطالبته عنه فالمطلوب مدعى زمادة في حقه والطالب ينكر والقول قول المنكر مع يمينه فان أقاما البينة فالبينة بينةالمطلوب لاثباته الزيادة في حقه وان اختلفا في مضيه فقال الطالب كان الاجل شهرا وقد مضى وقال المطلوب انما عقدنا العقد اليوم والاجل شهر فالقول قول المطلوب إمالان الطالب يدعى تاريخا سابقافي العقد والمطلوب منكر لذلك أو لانهما تصادقا على ثبوت الاجل حقا للمطلوب ثم الطالب يدعى ايفاء حقه والمطلوب ينكر فالقول قول المنكر وان أقام البينة فالبينة بينة المطلوب أيضا لان المقصود اثبات الاجل وذلك ببينة المطلوب لأنه يثبت قيام الاجل في الحال والطالب ينفي ذلك ببينته فكان القول قوله من وجه والبينة بينة من وجه كالمودع اذا ادعى ود الوديمة فالقول قوله لانكاره الضان وان أقام البينة فالبينة بينته أيضا لانبأنه الردفان اختلفافي شرط الاجل فني القياس القول قول من ينكر شرط الاجل والعة لم فاسد لان عقد السلم لا يصح الا باشتراط الاجل فمن ينكر الاجل فهو منكر للعقب في المعنى فالقول قوله ولان الاجل شرط زائد فاذا اختلفا فيه كان القول قول من ينكره كالخيار في البيع استحسن أبو حنيفة فقال القول قول من يدعى الاجل أبهما كان وقال أبو موسف ومحمد رحمهما الله تعالى اذا كان الطالب مدعى الاجل فكذلك وان كان المطلوب هو الذى مدعي الاجل فالقول قول الطالب لانكاره قياسا لان الاجل حق المطلوب قبل الطالب فاذا ادعاه المطلوب وأنكر الطالب فكلاهما خرج مخرج الدعوى والانكار فكان القول قول المنكروذا ادعى الطالب الاجل فكلام المطاوب في الانكار تمنت لان الطالب أقر له محقه وهو أنكر ذلك ليفسد العقد ولا يلتفت الى قولالمتعنت فهو كما لو اختلفا المضارب وربالمال فقال رب المال شرطت لك

نصف الربح الاعشرة وقال المضارب بل شرطت لى نصف الربح فالقول قول رب المال لا نكاره الزيادة ولوقال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال المضارب الاعشرة فالقول قول رب المال لان المضارب متعنت في انكاره بعض مأ أقربه ليفسد العقد وأبو حنيفة يقول الأجل من شرائط السلم فاتفاقهما على عقد السلم يكون اتفاقا على شرائطه فكان المنكر مهماللا جل راجما عما أقربه والرجوع عن الاقرار باطلألا ترىان الاختلاف لووقع بين الزوجين في النكاح أنه كان بشهود أو بغير شهود يجعل القول قول من يدعى أن النكاح بشهود لهذا المعنى وهذا لان شرط الشي تبع له وثبوت البتع بثبوت الاصل ألا ترى ان من نذر صلاة تلزمه الطهارة فاتفاقهما على أصل العقد يكون اتفاقا على ماهو من شرائطه فان أقام البينة فالبينة بينة من يثبت الاجل لانه يثبت ببينته شرط صحة العقد اذا الاجل شرط زائد كالخيار فمن يثبته بالبينة كانت بينته أولى بالقبول. قال (واذا تتاركا السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب مع يمينه والبينة بينة الطالب ) لأنه يثبت الزيادة ببينته والمطلوب ينكر تلك الزيادة فالقول قوله مع يمينه ولا يتحالفان بخلاف بيم العين فأنهما اذا اختلفا هنائ في الثمن بعد الاقالة تحالفا وهذا لان المقصود بالتحالف الفسخ والاقالة كالبيع في احتمال الفسيخ ألا ترى أنه لو هلك المبيع بعد الاقالة قبل الرد تنفسيخ الاقالة ولو وجد به عيبا فان حدث عند المشترى يرده بذلك وافالة السلم لا تحتمل الفسخ حتى لو كان رأس المال عيناً لم تنفسخ الاقالة بالهلاك في يد المسلم اليه ولا بالرد بالعيب وهذا لان المسلم فيه دين وبالاقالة يسقط والساقط متلاشىفلا يتصور فسخ السبب فيه وآنما كان وجوبه بالعقد فلا يبقى بعد انفساخ العقد وبدون بقاء ما تتناوله الاقالة لا يتصور فسنخالا قالة وهناك العقد تناول المين وهوباقى بعد الاقالة. قال (واذا أسلم الرجل عشرة دراهم الىرجل في طعام فوجه فيها درهما زاها بعد ماافترقا فانكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول المسلم اليهمم يمنه )لأنه ينكر استيفاء حقه لان حقه في الجياد وهذا بخلاف بيم المين فان هناك المشترى اذا طمن بميب وانكرالبائمان يكون ماأحضره هو المبيع فالقول قول البائع لان العقد تناول المينوقد تصادقا على قبض المشترى الهو المقودعليه ثم المشترى يدعى عليه لنفسه حق الرد والبائم منكر لذلك وهناحق المسلم اليه يثبت في الجياد دينا وهو منكر لقبض الحياد فالقول قوله وهذا اذا لم يسبق منه اقرار باستيفاء الجياد او باستيفاء حقه او باستيفاء رأس المال بان

كان ساكتا أو أقر بقبض الدراهم فاسم الدراهم يتناول الجياد والزيوف فأما اذا أقر بشي مما ذكرنا كان هوفى دعوى الزيافة بعد ذلك مناقضاً فلا يقبل قوله. قال(واذا أسلم اليه مأنة درهم في طعام وأعطاه بدضها وأحاله على رجل ببعضها وبقى عنده بعضها ثم تفرةا فله من السلم بحساب ما نه دهوقد بطل ما سوى ذلك) لافتراقهما قبل قبض رأس المال فانه بالحوالة لا يصير فابضابل حقه في ذمة المحال عليه كهوفي ذمة المحيل وقد بطلت الحوالة لانها كانت برأس مال السلم وقد بطل حق المسلم اليه عن ذلك حين افترقا قبل القبض فتبطل الحوالة لذلك ويرجع رب السلم بالدراهم التي أحاله بها على المحتال عليه يريدبه ان ذلك كان دينا للمحيل على المحتال عليــه فيرجع عليه بدينه كما كان. قال ( ويجوز أن يسلم الحيوان ولا مالا يكال ولا يوزن فيما يكال ويوزن) لانرأ سالمال معجل في هذا العقد يجوز تعينه فيكل مايصلح مبيعاء ينايصلح أن يكون رائس المال وأنما يجوز السلمعند انعداموصفيعلة ربا الفضل الجنسية والقدروقد وجد ذلك قال (ويسلم الثوب الفوهي في الثوب الهروي والمروى وما أشبه ذلك من الثياب المختلفة باختلاف البلد أن والصنمة يسلم بمضها في بمض وكذلك الزطى في الهروي والكسا في الطيلسان والطيلسان في الكسا والثوب من الكتان في الثوب من القطن إما لاختلاف الاصول أو لاختلاف الصنعة على وجه يوجب تبديل الاسم والمقصود والوذاري يراديه ما لا يراد به البلدي والزند بجي كـذلك وان كان أصل المكل واحدا وهوالقطن وهو كالسعلاطوي مع الخار الاسودجنسان وان اتحدالاصل وهو الابريسم واليعفوري مع الكساجنسان وان اتمعد الاصل وعند اختلاف الجنس فيما لا يكال ولا يوزن يجوز اسلام البعض في البعض. قال (ولا بأس بالسلم في الكتان والقطن والقز والابريسم لأنه موزون معلوم مقدور التسليم وان اشترط أن يوفيه السلم في مدينة كذاو في مصر كذا فحيث مادفعه اليه من ذلك المصر أو من تلك المدينة فلهذلك وليس لرب السلم أن يكلفه تسليمه اليه في موضع آخرمنه لان المستحق بالشرط أدني ما يتناوله الاسم كما بينا في شرط الجيد فحيث مادفعه اليه في ذلك المصر فقد وفي بالشرط ولان نواحى المصر فى المصر كمكان واحد بدليل جواز عقد السلم فاذا لم يمين موضعا من المصر كان له أن يسلم في أيموضع شاءمنه فان ﴿قيل﴾ أليس أنه اذا استأجر داية الى مصر كذا فدخلها كان له أن يتبلغ عليها الى منزله في المصر ﴿ قَلْنَا ﴾ هذامستحسن للعرف والعادة فان الانسان اذا استأجر دابة الى مصر من الامصار أنه لا يستأجر دابة أخرى بعد دخول ذلك المصر

ليتبلغ عليها الى منزله فالمستحسن من القياس بالعرف لا يرد نقضا على القياس ولا يعدو الموضع الذي فيه الغرف. قال (ولا خيار في السلم في المسابق والفرا لانها تختلف منها الصغيرة والكبيرة والمسبق ماله كمان طويلان كما يكون للاكرادوبمضالعرب والفرو مالاكم له • قال(الاأن يشترط من ذلك شيئا معروف الطول والعرضوالتقطيع والصفة فحينئذ بجوز لآنه معاوم مقدورالتسايم. قال (ولاخير في السلم في كل شئ اشترط فيه الاوقار والاحمال) لإن ذلك يختلف فبعضها يكون أثقل من بعض وهذه الجهلة تفضى الى المنازعــة بينهما .قال ( وان اشترط على المسلم اليه ان يحمل السلم الى منزل صاحب السلم بعد ما يوفيه اياه في المكان الذي شرطه فلا خير فيه على هذا الشرط) لان العقــد ينتهى بالائفاء في المكان المشروط ثم قــد شرط لنفسه منفعة بعد انتهاء العقد وهو الحمل وذلك مفســد للعقد كما لو شرط أن يطحنــه وان اشترط أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به استحسانا والنياس فيه مثل الاول من أصحابنا رحمهم الله تمالى من يقول موضع هذا القياس والاستحسان اذا اشترط ان يوفيه في منزله بعد ما يوفيه في مكان كذا ليكون الفصل الثاني على وزان الفصل الاول وفي القياس لا يجوز لاشتراط منفعة لنفسه بعدماانهي العقد نهايته اذلا يتأتى ايفاؤه في منزله بعد الأيفاء في المكان المشروط الابالحمل فلفظ الحمل والانفاء فيه على السواء وفي الاستحسان .قال (ان اشترط بلفظة الايفاء فالثانى مثل الاول من جنسه فينفسخ به الشرط الاول ويصير كانه اشترط ابتداء هذا فأماالحل ليس من جنس الانفاء فلا ينفسخ به الشرط الاول وهو نظير مالو باعه بألف ثم باعه بالفين أنفسخ به العقد الاول ولو وهبه لم ينفسخ به المقدالاول وبيان المجانسة انالعقد يفتضي الايفاء لامحالة ولايقتضى الحمل ألاترى أن رب السلمقد يأتى الى المسلم اليه ليوفيه في منزله فلا يحتاج الى الحل فعرفنا أن الحل ليس من جنس الايفاء من حيث أن المقدقد يخلو منه وقيل بان القياس والاستحسان فيما اذا اشترط ابتداء أن يوفيـــه في منزله في القياس لا بجوز لانه لم يمين منزله وانما المراد منزله عند حلول الاجل وذلك غير معلوم وقديكون في هذا المصر وقديكون في مصر آخر ولكنه استحسن فقال العادة لم تجر باستبدال المنزل بالمنزل في كلونت أوالانتقال من المصر الى المصر للتوطن ومنزله للحال معلوم فباعتبار الظاهر يكون هذا منزله عند حلول الاجل والتعين بالعرف كالتعيين بالنص وقيــل بل موضع القياس والاستحسان مااذا شرطأن يوفيه في منزله ولا يعلم المسلم اليهمنزله في المصر

في أى محلة هو فني القياس لا يجو زللجهالة وفي الاستحسان يجوز لان نواحي المصر كمكان واحد ولكن في هذين الوجهين لا فرق بين أن يكون بلفظ الحمل أو بلفظ الايفاء وفي الكتاب قال نأخذ بالحمل في القياس وفي هذا بالاستحسان فعرفنا أن مراده الوجه الاول . قال (ولا بأس بالسلم بالجبن والمصل ) لانه موزون معلوم وبعض المتأخرين رحمم الله يقولون هذا في مصل ديَّار خوارزم فانه لا يخالطه الدقيق فانا في مصل ديارنا ينبغي أن لا يجوز لانه يخالطه دقيق الشعير وقد نقل ذلك وقديكثر وبجنسه تختلف المالية فكان قياس السلمف الناطف الممون والاصح أنه ان كان معلوما عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت فالسلم صحيح. قال (واذا اختلفا فقال رب السلم أسلمت اليك في ثوب يهودي وقال المسلم اليه بل هوفي زطي يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحب ) لاختلافهما في جنس المقود عليه وأيهما أقام البينة وجب قبول بينته وان أقاماالبينة فالبينة بينة الطالب في قول أبي يوسف وفي قول محمد يقضى بسلمين اذا كانا في المجلس وقد بينا هذا واذا اتفقا على أنه يهودي غير أن الطالب قال هو ستة أذرع في ثلاثة أذرع وقال المطلوب خمسة أذرع في ثلاثة أذرع في الفياس يتحالفان ويترادان وبالقياس نأخذوفي الاستحسان القول قول المطلوب لان المسلم فيه مبيع ولوكان مبيماعينا واختلفا في طوله وعرضه لا يتحالفان بل القول قول من شكرالزيادة فكذلك في السلم وهذا لانزيادة الطول والعرض لاتستحق الا بالشرط فكان يمنزلة الاجل وقد بينا أنهما اذا اختلفا في الاجل لم يتحالفا فهذا مثله وفي القياس المسلم فيه دين والذرعان لا علامة | فى المذروعات بمتزلة المقد في المقدورات ولو اختلفا في مقدار المسلم فيه تحالفا ثم أكثر ما في الباب ان الذرعان صفة ولكن المسلم فيــه دين فيختلف باختلاف الصفة وقد بينا هــذا في الجيد والردى انهما اذا اختلفا فيــه تحالفا فكذلك فى الذرعان ونأخــذ بالقياس نترة جانب ا القياس والاسحسان قياسان فأيهما كان أثره أقوى يؤخله به ولم يذكر هذا القياس والاستحسان عند الاختلاف في صفة الجودة والرداءة لتحقق المفارة بينهما والجيد غير الردى اذاكان دينا ولا يتحقق مشـل تلك المفايرة هنا فالطويل من الثوب قد يصير قصرا يقطع بمضه والقصير قد يزاد فيــه فيصير طويلا فلهذا ذكر القياس والاســتحسان هنا ولم يذكر ثمنه قال(واذا اختلفا فيالسلم أوفي رأس المال رلم يقبضه ولم يتفرقا )فالحاصل أن هذه 🌡 ثلاثة فصول (أحدها)أن يكوزالاختلاف في رأس المال وهو على وجهين أما أن يكونعينا

أو دينا فان كان عينا فقال الطالب أسلمت اليك هذا الثوب في كر حنطة وقال المطلوب بل هذا الثوب الآخر وأقاما البينة فإنه يقضى بالسلمين بالاتفاق لانكل واحد مهما ببينته يثبت حقه فالطالب يثبت ازالة الثوب بالذي عينه عن ملكه بكر حنطة والمطلوب يثبت ملكه في النوب الآخر فلا بد من القضاء بالعقدين وان قال الطالب أسلمت اليك هـذا الثوب وقال المطلوب مع هــذا الثوب الآخر وأقاما البينة فالبينة بينــة المطلوب بالاتفاق لان القضاء بالمقدين غيير ممكن فالثوب الواحد لا يكون جميع رأس المال في عقد وبمض رأس المال في عقد آخر والمطلوب يثبت الزيادة في حقه ببينته فلهذا قضينا ببينته باسلام الثوبين في كر حنطة وان كان رأس المال دناً فان اختلفا في جنسه فقال رب السلم عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلماليه دينار في كر حنطة وأقاماالبينة فلا اشكال على أول محمد أنه يقضى بالعقدين وقيل هكذا ينبغي في القياس على قول أبي يوسف اعتباراً للدين بالمين والدنانير غيير الدراهم ولكنه استحسن فقال يقض بمقد واحد وتكون البينة بينة المطلوب لان الطالب لما لم يثبت لنفسه شيئاً اذ لامؤنة عليه فيما في ذمته وحقه في السكر ثابت بأتفاقهما والمطلوب يثبت حقه ببينته فكانت بينته أولى وان اختلفا في قدر رأس المال فقال الطالب عشرة دراهم وقال المطلوب عشرون وأقاما البينة فهو على هذا الخلاف وكذلك لوكان الاختلاف في المسلم فيه في الجنس والقدر وقد بينا الاختلاف وان كان الاختملاف فيهما جيماباًن قال رب السلم عشرة دراهم في كرى حنطة وقال المسلم عشرون درهما في كر حنطة فعند أبي يوسف تقبل بينة كل واحد منهما على مايدعي من الزيادة في حقه ويقضي بعقد واحد وهواسلام عشرين درهمانى كرى حنطة وعند محمد يقضى بعقدين كما شهد بهكل فريق فالحاصل أن عند محمد يقضى بمقدين ما أمكن الا اذا تعذر فحيننذيشتغل بالترجيح للضرورة وعندأبي بوسف يقضى بعقد واحد الااذا تعذر فينئذ يقضى بعقدين للضرورة وقول أبى حنيفة كقول أبي يوسف رحمهما الله • قال (ولوأسلم عبداً أوثوبافى حنطة أوشمير ولم يسمرأس مال كل واحد منهما فهو جائز )لما بناأن الثوب والعبدليس عقدر فلايضر ترك تسمية رأس مال كل واحد منهما ولكن ينقسم عليهما باعتبارالقيمة كما لو اشترى كر حنطة وكر شمير عنابثوبواحدأوعبد بعينه فانه ينقسم باعتبار القيمة للتعارض بينهماوليس أحدها في تخصيصه بشيء بأولى من الآخر ، قال (واذا باعجارية بألف مثقال ذهب وفضة أودراهم ودنانير كان

لهمن كل واحد منهما النصف لان الواو للعطف ومطلق العطف بوجب الاشتراك على وجه المساواة بين المعطوفوالمعطوفعليه الاأنه اذاكان قال آلف مثقال فعليه خمسمائة مثقال ذهب وخسمائة مثقال فضة لانه فسر المثاقيل بالذهب والفضة وان قال ألف من الدراهم والدنانير فعليه خسمائة دينار بالمثانيل وخسمائة درهم وزن سبعة لانه هو المتعارف في وزن الدراهم فينصرف اليه وكل مايصلح أن يكون عوضاً في البيع يصلح ذلك في الاجارة أيضاً لان المنافع في حكم الاموال أو بالعقد يثبت لها حكم المالية حتى لايثبت الحيوان دينا فيه في الذمة لاحالا ولا مؤجلاكما في البيع ويثبت المكيل والموزون حالا ومؤجلا والثياب المرصوفة فيه تثبت مؤجلة لاحالة لان استقراض الثياب لايجوز والسلم فيها صحيح والقرض لايكون الاحالا والسلم لايكون الامؤجلا فعرفنا أنها تثبت في الذمة مؤجلة لاحالة لان استقراض الثياب لايجوز ءوضاعما هو مال وإما الحيوان لايجوز استقراضه ولا السملم فيه فعرفنا أنه لايثبت في الذمة مؤجلا ولاحالا بدلا عما هو مال. قال (واذا أسلم اليه عشرة دراهم في عشرين مختوم شـعير أوعشرة مخاتيم حنطة بالشك أنه يعطيه أيهما شاء فلاخير فيه ) لان المسلم فيه مبيع وهو مجهول حين ادخل حرف أوبين الحنطة والشعير ومثل هذه الجهالة في بيع المين يمتنع جواز العقد فني السلم أولى وكذلك لو قال ان اعطيتني الى شهر فكذا أو ان أعطيتني الي شهرين فكذا فهو فاسد لجهالة المعقودعليه عند لزوم العقد إما جنسا وإما قدراً لان النبي صلى الله عليه وســلمنهي عن صفقتين في صفقة وعن شرطين في بيع وتفسير ذلك هذا وبحوه ، قال (ولا يستطيع ربالسلمأن يبيع ماأسلم فيه قبل القبض) لان المسلم فيه مبيع وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز لحديث عمر وابن شعيب عن أبيـه عن جده أن النبي صلى الله عليـه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض ولمابث رسولالله صلى الله دليه وسلم غياث بن أسد رضي الله عنه قاضيا وأميرا قال انههم عن أربعة عن بيع مالم يقبضوا وعن ربح مالم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف ولان العين أقبل للتصرف من الدين ثم المبيع العين اذا كان منقولا لا يجوز التصرف فيه قبل القبض لبقاء الغرر في الملك المطلق للتصرف فاذا كان دينا أولى وذلك الغرر هنا قائم فان الدين ينوي بفوات محله يعني اذا مات المديون مفلسا ولهذا تبطل الحوالة فكما لايبع المسلم فيمه قبل القبض لايشرك فيه شريكا ولا يوليه أحداً لان التولية تمليك ما يملك بمثل ماملك به والاشراك تمليك مثل ما ملكه بمثل

نصف ماملك به فكما لا يجوز هذا التصرف منه في السكل لا يجوز منه في البعض و قال (رجل قال لرجــل اسلمت إلى عشرة دراهم في كرحنطة ثم قال بعد ماسكت ولكني لم أقبض الدراهم منك وقال رب السلم بل قبضتها فالقول قول رب السلم استحسانا وفي القياس القول قول المسلم اليه)وكذلك لوكانرأس المال ثوبا وجه القياس أن السلم اسم للعقد وأفرار هلا يكون إقراراً بالقبض كالبيع فانه اذا قال ابتعت منك كذائم قال لم أقبض كان القول قوله في ذلك لانه منكر للقبض والآخر يدعى عليه التسليم فجمل القول قول المنكر فكذا في السلم ألا ترى أنه لو قال ذلك موصولا بكلامه كان القول قوله ولو صار بالاقرار بالسلم مقرآ بالقبض لكان هذا رجوعا والرجوع لايعمل موصولا كان أومفصولا ولكنه استحسن فقال السلم أخذعاجل بآجل فمطلقه يقتضي الاقرار بالمقدوالقبض جميعافكان قوله لم أقبضه بيانا فيه تنيير لمقتضى مطلق كلامه والبيان المغير للفظه صحيح موصولا بكلامه لامفصولا وهذا تخصيص للفظه العام والتخصيص بمن لاعلك الابطال صحيح موصولا لامفصولا بمنزلة الاستثناء قال في الاصل وهذا مشل قوله قد أعطيتني عشرة دراهم في كر حنطة أو أسلفتني أو أقرضتني عشرة دراهم برؤسها ثم قال لم أقبض والقياس والاستحسان في الكل ولكن من عادته الاستشهاد بالاوضح وكذلك لو قال على ألف درهم من ثمن جارية بمتنبها شمقال لم أقبضها وقال الآخر قد قبضت فهوغير مصدق في قوله لم أقبضها وصل أم قطع في قول أبي حنيفة وكان أبو يوسف يقول أولا ان وصل يصدق وان فصل لم يصدق ثم رجع وقال اذا فصل يسأل المقر له عن جهة المال فان أقر بجهة البيع وقال قد قبضتها فالقول قول المقراني لم أقبضها وان قال المال عليه من جهة أخرى فالقول قوله والمال لازم على المقر وهو قول محمد وهذا في الحقيقة ليس برجوع بل تفسير لما أبهمه في الابتداء وجه قولهما انهما تصادقا على البيع فالباثع يدعي تسليم المعقود عليه والمشترى منكر فالقول قول المنكر كما لو قال ابتعت منك جاربة بألف درهم ثم قال لم أنبضها أوقال لك على ألف درهم ثمن هذه الجارية التي بمها منى ولم أقبضها فالقول قوله في ذلك فان لم يصدقه المقر له في الجمة فقد أقر بوجوب المالله عليه ثم ادعى ما يسقطه فلا يصدق اذا كان مفصولا لما بينا ان قوله لم أقبضها بيان مغير لموجب اقراره فيصح موصولاً لا مفصولًا كالاستثناء اذا قال لفلان على ألف درهم الا مأنة أوقال الاوزن خمسة وأبوحنينة يقول أفسر بالقبض ثم رجع والرجوع باطل موصولا كان أو

مفصولا ومعنى هذا أنه أقر بكون المال دينا في ذمته بقوله له على ألف درهم ثمن جارية غير معينة وثمن الجاربة التي هي غير معينة لا يكون واجبا الا بالقبض لان التي هي غير معينة فى حكم المستهلكة وثمن الجارية المستهلكة لا يكون واجبا الا بعد القبض فعرفنا أنه أتر بالقبض تم رجع بخلاف قوله اسمت فهنالك ما أقر بان المال واجب في ذمته انما أفر بالابتياع وذلك لا يكون اقراراً بالقبض وبخلاف قوله ثمن هذه الجارية لانه انما أقر بوجوب المال عليه بمقابلة جارية معينة وثمن الجارية المعينة يكون واجباقبل القبض يوضحه آنه أقر بالمال وادعي لنفسه أجلا غير متناه فان المشترى لا يلزمه تسليم الثمن الا بعد احضار البائع المبيم وما من جارية يحضرها البائم الا وللمشترى أن يقول المبيعة غيرها ولو ادعى لنفسه أجلا معلومًا كشهر أو سنة لم يقبل قوله في ذلك وصل أو فصل فهنا أولي بخلاف الجارية المعينة فان هناك ما ادعى لنفسه أجــ لا لانها حاضرة وانما أقر على نفسه بالمال بشرط أن يسلم له تلك الجارية ألا ترى أن المقسر له لو قال الجسارية جاريتك ما بشها ولى عايك ألف درهم يلزمه المال ولوقال الجارية جاريتي ولي عليك المال لم يلزمه شي لانه لم يسلم له شرطه . قال (واذا أسلم الرجل الى رجل في كرحنطة فأعطاه كرا بغير كيل فليس له ان يبيمه ولاياً كله حتى يكتاله لان المسلم فيه مبيع وانما اشتراه رب السلم بذكر الكر فلا يتصرف فيه حتى يكتاله والاصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه صاعان صاع البائع وصاع المسترى يعنى اذا اشتراه بشرط الكيل فليس له ان يكتني بكيل البائع ولا يتصرف فيه بمد القبضحتي يكيله وهذا لانه أنما يملك المعقود عليه والمعقود عليه القدر المسمى ولا يعلم ذلك الا بالكيل ألا ترى أنهلوكاله فوجده أزيد يلزمه رد الزيادة وتصرفه من حيث الاكل والبيع بحكم الملك فما لم يتعين ملسكه بمعرفة المقدار لم يكن له ان يتصرف فيه وان هلك عنده وهو مقر بأنه كرواف فهو مستوف لانه قبضه على وجمه التملك بمقد السلم فيصير مضمونا عليه بالقبض وقد هلك عنده فيلزمه مثله وقد أقر أنه كان كرآ فيصير مستوفيا بطريق المقاصة لان مافي المقاصة آخر الدينين قضاء عن أولهما وآخره دين المسلم اليه فيصير رب السلم مقتضيا طعام السلم به ولان القبض تلاقى العين واستيفاء الدين لا يكونُ الا من المين فاذا أقر أنه كان كرآ فقد علمنا انه نقبضه صار مستوفيا لحقه وهذا الحكم في كل مكيل ومـوزون فأما في المذروعات له أن يتصرف قبل الذرع لان الذرع

صفة حتى لو وجدوه أزيد يسلم له الزيادة ولو وجده أنقص لا يحط شيئًا من الثمن فعرفنا ان الملك بالعقد أنما يثبت له في العين وقدتم قبضه في العين وفي العدديات المتقاربة أظهر الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يتصرف قبل العد في العدديات مقدار كالكيل والوزن حتى لو وجــده زائدًا لا يسلم له الزيادة ولو وجــده أنقص يحط حصة النقصان من النمن وقد روى عنه انه جوز التصرف فيه قبل العد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لان بصفة العـدد لا يصـير مال الربا فهو عـنزلة الذرع في المذروعات والزبادة والنقصان لايتحققان فيه الابغلط في المدد بخلاف الكيل والوزن والزيادة والنقصان هناك يظهران باجتهاد من الكيال والوزان من غير ان يتيقن بالخطأ فيهوهنا الزيادة والنقصان لايظهران الابغلط في المد فكان المقد متنا ولا للعين فيجوز التصرف فيـه قبل المدكما في المذروعات وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن المقصود عليه في العدديات العدد لانه مقدار كالكيل والوزن ألا ترى أنه لو وجده أزيدلايسلم له الزيادة ولو وجده أ نقص يحط بحصة النقصان من الثمن فصار المقود عليه القدر والقدر لا يصير معلوما الا بالعد الا أنه لا يجرى فيه الربا لانه صارعدديا باصطلاحالناس لابجعل الشرع أمثالا متساوبة فاذا باع جوزة بجوزتين فقد أعرضا عن ذلك الاصطلاح وما ثبت باصطلاح الناس يبطل باصطلاحهم أيضاً بخلاف المكيل والموزون . قال ( وان اشترى المسلم اليه من رجل كرائم قال لرب السلم اقبضه قبل أن يكتاله من المشترى فليس ينبغي لرب السلم أن يقبضه حتى يكتا له المشترى) لان في هذا القبض وكيل المسلم اليه فسكما أن المسلم اليه لوقبض بنفسه كان عليه أن يكيله فكذلك اذا قبضه وكيله كان عليمه أن يكتاله للمسلم اليمه بحكم الشراء ثم يكيله ثانيا للقبض بنفسمه بحكم السلم وليس له أن يأخذ بكيله ذلك لانه في ذلك نائب عن المسلم اليه فكأن المسلم اليه فعله بنفسه ثم سلمه اليه فعليه ان يكتاله لنفسه بحكم السلم وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجرى فيه الصاعان أي اذا اتلقاء البائم من غيره بشرط الكيل ولقاه غيره بشرط الكيل واختلف مشايخنا رحمهم الله في فصلوهو مااذا اشترى طعاما مكايلة فكاله البائم بمحضر من المسترى ثم سلمه اليه فمهم من يقول ليس للمشترى ان يكتفى بذلك الكيل ولكنه يكيله مرة أخرى استدلالا بهذه المسئلة وكيل البائع بحضرته لايكون أقوى من كيله بنفسه والاصح له أن يكتفي بذلك الكيل لان استحقاق الكيل بحكم عقده قعمل

البائع بحضرته كفعله بنفسه وفي مسئلة السلم استحقاق الاول بالكيل كان بالشراءفلاينوب ذلك عن الـكيل المستجق بالسلم فلهذيلزمه الـكيل مرة أخرى فان دفع المسلم اليه الي رب السلم دراهم فقال اشترى لى بها طعاما فاقبضه لي بكيل تم كله لنفسك بكيل مستقبل كان جائزاً لانه وكيل المسلم اليه في الشراء له وفعل الوكيل كفعل الموكل فكأنه اشتراه بنفسه ثم أمررب السلم بقبضه وهي المسئلة الاولى ولو قال رب السلم للمسلم اليه كل مالى عليك من الطعام فأعز له في بيتك أوفي غرائرك قصمل ذلك لم يكن رب السلم قابضا بمنزلة قوله اقبضه لى يسارك من يمينك وهذا لان المسلم فيه دين على المسلم اليه والمديون لايصلح أن يكون نائبا عن صاحب الدين في قبض الدين من نفسه ولو وكل رب السلم بقبض ذلك غلام المسلم اليه أو ابنه فهو جائز لانه يصلح نائبًا عن رب السلم في قبض حقــه وهو في ذلك كأجنبي آخر والانسان يصير قابضا حقه بيد نائبه كما يصير قابضا بيد نفسه. قال (ولودفع اليه غرائره فقال كل مالى عليك اجعله في غرائري ففعل ذلك ورب السلم ليس بحاضر لم يكن ذلك قبضاً) وفرق بین هذا و بین مااذا اشتری منه طعاماً بعینه علی آنه کر ثم دفع الیه غرائره وأمره أن يكيله فيها ففعل فانه يصير قابضا والفرق بينهما ان القبض في باب السلم موجب بملك المين وغرائره لاتصلح نائبة عنمه في تملك المين وفي باب الشراء قد ملك المين بالمقد وانما القبض للاحراز والفرائر تصلح نائبة عنــه في الاحراز والثاني أن أمره بالكيل في غرائره غير معتبر بنفسه في السلم لان المسلم اليه انما يكيل ملك نفسه وله في ملك نفسه ولاية الكيل من غير اذنه فأما في الشراء اذنه معتبر في الكيل لانه انما يكيل ملك المشتري وله في ملك نفسه اذن معتبر فكان كيله في غرائره ككيل المشترى بنفسه ألا ترى انه لو أمر المسلم اليه بان يطحن ماعليه من طعام السلم ففعل ذلك كان الدقيق له ولا يكون لرب السلم ان يقبضه لأنهيصير به مستبدلاوفي الشراء لوأمره ان يطحنه ففعل جاز وكان الدقيق للمشترى وكذلك في الشراء لو أمره أن يلقيه في البحر ففعل جاز وكان الثمن مقرراً عليه ولو أمره بذلك في السلم لم يجز ثم. قال (في الشراء وله ان يبيعه اذا كان له البائع في غرائر المشترى بأمره قبل هذا غلط) لان الغرائر نائبة عنه في الاحراز لا في معرفة القدر فكانه قبضه بنفسه فلا يتصرف فيه حتى يكيله ولكن ما ذكره في الكتاب أصح لما بينا أن أمره إياه بالكيل معتبر لمصادفته ملكه فكان البائع في الكيل كالنائب عنه والغرائر في القبض

والاحراز تنوب عنه وفعل نائبه كفعله بنفسه وفي السلم ان كان في الغرائر طعام لرب السلم فكاله فيه بأمره فقد قيل لا يصير قابضًا لما ذكرنا أن أمره غير معتبر في ملك الغير قال رضى الله عنه والاصح عندي أنه يصير فابضا هنا لانه أمره بخلط طعام السلم بطعامـ على وجه لا يمكن التميز معتبر فيصير بهــذا الخلط قابضا وهو مثل ما ذكر في كتاب الصرف لو دفع الي صائغ نصف درهم فضة وقال زد من عندك نصف درهم وصغلى منهما خاتما فقعل ذلك جاز وصار بالخلط قابضاً له . قال (واذا اسلم الرجل في كرحنطة ثم اسلم المسلم اليه الى رب السلم في كر حنطة وأجله.ا واحــد وصفتهما واحدة او مختلفة لم يكن احدهما قصاصًا بالآخر اذا حلا وان تقاصًا) لان السلم فيه مبيع فيستحق قبضه بحكم المقدولايجوز ان يقضي به دين آخر لان المستحق بعقد السلم قبض بكيل بعد عقد السلم ولا يحصل ذلك بقضاءدين آخر به فاذاتقاصامنافلابدمن ان يكون أحدهماقابضا المسلم فيمه ويكون ديناعليمه وذلك غير جائز . قال ( فان كان أولهما مسلما والآخر قضاء لايصير أحدهما قصاصا في الحال من قبل ان القصاص عبارة عن الساواة ولا مساواة بينهما لان أحدهما معجل والآخر مؤجل والمعجل خيرمن المؤجل الا اذا حل الاجل في السلم فحينئذ يكون احدهما قصاصا بالآخر ولا بأس بأن يكون قصاصا اذا كان سواءتقاصا أولم يتقاصا لوجو دالقبض بكيل بعد عقد السلم وهو قبض المستقرض ألا ترى ان رب السلم لو غصب من المسلم اليه كرا بعد ماحــل طمام السلم كان مستوفيا حقه بطريق المقاصة فكذلك اذا استقرض وهذا لان في باب المقاصـة آخر الدينــين قضاء من أولهما ولا يكون أول الدينـين قضاء عن آخرهما لان القضاء يتلو الوجوب ولا يسبقه ولهذا في الدين المشترك لو وجب للمدين على أحد الشريكين دين بقدر حصة وصار قصاصا كان للشريك الاخر أن يرجع عليــه بنصفه لانه صار مستوفيا حصته ولو كان دين المديون عليه سابقًا على دينهما فصار قصاصا لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشئ لانه صار بنصيبه قاضيا دينا عليـه لامقتضيا اذا ثبت هذا فنقول اذا كان آخر الدينين قرضا فالمسلم اليـه بما أوجب له من القرض يصير قاضيا طعام السلم ورب السلم يكون مستوفيا واذاكان القرض أولا لم يكن قصاصا وان تقاصا بهلان رب السلم يصير قاضيا بطعام الســلم ما عليه من القرض ودين السلم يجب قبضه ولا يجوز قضاء دين آخر به فان كان للمسلم اليـه كر حنطة دينا على رجل أو استقرض من

رجل كرآ فقال لصاحب السلم كله فاكتاله رب السلم كيلا واحداً جاز ويصير قابضاً لان القرض لايشترط فيه الكيل ألا ترى أن المقرض لواسترد ما أقرض ولم يكله كان له أن يتصرف فيه والمستقرض لو قبض ولم يكل كاناله أن تتصرف فيهورب السلم في القبض من المقرض أو المستقرض نائب عن المسلم اليه فكما قبضه تم فيه ملك المسلم اليه قبل ان يكيله ثم أنما يكيله بعد ذلك لنفسه بحكم السلم فلهذا يكفيه كيل واحد بخلاف ماسبق من الشراء فان المسلم اليه لما اشتراه بشرط الكيل لا يتمين ملكه الا بالكيل فكان الكيل الاول من رب السلم كتمبين ملك المسلم اليه فلا بد من ان يكيله لنفسه بعد ذلك كيلا مستقبلا . قال (وان تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك عند السلم اليه فعليه قيمته )وكذلك لو تتاركا بعد هلاكه وهذه أربعة فصول(أحدها) ان يشترى عينا بدراهم فتقابضا ثم تقايلا ثم هلك المبيع قبل الرد بطلت الاقالة سواءكان الثمن قائمًا أو هالـكا لان الاقالة رفع المقد وانما يرفع الشيءُ من المحسل الوارد عليه ومحل العـقد المعقود عليـه والمعقود عليه المبيـع دون الثمن فان الثمن معقود به ولهذا شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن فانكان المبيع هااــكا عند الاقالة فالاقالة باطلة لفوات محلما وكذلك اذا هلك بعد الاقالة قبل الردلان العارض من هلاك المحل بعد الاقالة قبل الردكالمقترن بالاقالة ألا ترى ان هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض يبطل المقد ويجمل كالمقترن بالمقد (والثاني)لو تبا يماعبداً بجارية وتقابضا ثم تقايلا ثم هلك أحدهما بقيت الاقالة لانابتداء الاقالة بمدهلاك أحد العوضين صحيح فان كلواحد منهما معقود عليه بدليل أنه يشترط قيام الملك في العوضين جميعا للمتعافدين بخـــلاف الثمن ألا ترى ان بعد هلاك أحدهما يمكن فسيخ العقد برد الآخر بالعيب فكذلك بالاقالة واذا جاز ابتداء الاقالة بعد ملاك أحدهما فكذلك تبتى الاقالة في القائم وعليه رد قيمة الهالك لأنه تمذر رد المين مع بقاء السبب الموجب للرد فترد القيمة اذا القيمة سميت قيمة لقيامها مقام المين ولو هلكا جميعا بعد الاقالة قبل التراد بطلت الاقالة لان ابتداء الاقالة بعد هلاكهما باطل اذا لم يبق شي من المحل الذي تناوله العقد فكذلك لاتبتي الاقالة بعد هلاكهما (والثالث) السلم اذا تقايلا ورأس المال عين فهلكت بعمد الاقالة لم تبطل الاقالة لان ابتداء الاقالة بعد هلاك رأس المال صحيح فان السلم عنزلة بيع المقابضة لان المسلم فيه مبيع معقود عليـه فجازت الاقالة بعـدهلاك ما يقابله واذا بقيت الاقالة فعليـه رد قيمة

رأس المال لتعذر رد العين مع بقاء السبب الموجب له والقول قول المطلوب في مقدار القيمة اذا اختلفا لان الطالب يدعى عليه زيادة وهو منكر لتلك الزيادة (والرابع) الصرف فأنهما لو تصارفا دينارا بعشرة دراهم وتقابضا وهلك البدلان جميعا ثم تقايلا ثم هلك البدلان قبل التراد جازت الا قالة لان المعقود عليه ما استوجب كل واحد منهما في ذمة صاحبه آلا ترى ان بعد الاقالة لايلزمه رد المقبوض بعينه ولكن ان شاء رده وانشاء رد مثله فلا يكونملاك المقبوض مانعا من الاقالة هذا هو الصحيح في تخريج هذه المسائل وقع في الاصل تشويش وتقديم وتأخير وألفاظ مختلفة وذلك كله غلط من الكاتب وقد تكلف لتصحيحه بمضمشايخنا رحمهم اللةفانهقال بعدمسئلة القرض ألاترى انه لو اشتريا جارية بعبد وتقابضا فمات احدهما في يديه ثم تناقضا انه جائز ومعنى هذا الاستشهاد ان القرض وان كان في معنى البيع من حيث أنه تمليك الطعام عمله فليس ببيع حقيقة فلايشترط فيه من الكيل مايشترط في المبيع كما أن الا قالة في حكم البيع ولكن ليس ببيع على الحقيقة فيجوز بعد هلاك أحد الموضين وان كان لايجوز المداء البيع فانه لو اشترى عبدا بقيمة جارية هالكة لايجوز واليه أشار بقوله وليس هذا بمنزلة شراء الحي قبل أن يموت يسي شراء الحي بقيمة الميت او شراء الحي بالحي اذا مات أحدهما قبل القبض ولكن هذا تكلف ولا يليق هذا اللفظ بفصاحة محمد رحمه الله فان شراء الحي يعلم انه يكون قبل ان يموت فعرفنا أنه غلط من الكاتب ثم قال وكذلك السلم لان السلم بيع يمنىأن الاقالة بعد هلاك رأس المال يجوز كما يجوز في بيع المقابضة الاقالة بعد هلاك أحدهما ثم قال ولا يشبه هذا الاثمان الدنانير بالدراهم يعني ان في عقد الصرف تجوز الاقالة بعد هلا كهما بخلاف بيع المقابضة وفي بعض النسخ قال الدنانير والدراهم يعنى اذا اشتريا عينا بنقدتم تقايلا فهلك المعقود عليه بطلت الاقالة فان كان الثمن قاتمًا وقد قررنًا هــذا الفرق.قال(واذا أسلم الرجل الى رجل دراهم في كر حنطة فوجد فيها دراهم ستوقة فجاء يردها فقال المسلم اليه هذا من نصف رأس المال وقد بطل نصف السلم وقال رب السلم بل هو ثلث رأس المال فالقول قول المسلم اليه ) لأن السوقة ليست من جنس الدراهم فقد علمنا أن السلم لم يتم في جميع الكر وحاصل الاختلاف بينهما في قبض المسلم اليه مقدار حقه من رأس المال فرب السلم يدعى عليه أنه قبض ثلثي حقه والمسلم اليه ينكر القبض فيمازاد على النصف فكان القول قول المنكر مع يمينه وعلى المدعى أن يثبت مايدعيه

بالبينة واذا أسلم عشرة دراهم فى كر حنطة فأقام رب السلم البينةأنهما تفرقا قبل قبضالمسلم اليه رأس المال وأقامالســلم اليه البينة أنه قبض رأس المال قبل أن يفترقا فالسلم جائزويؤخذ بينة المسلم اليه لانها تثبت القبض في المجلس وبينة رب السلم تنفي ذلك والبينات تمرجح بالاثبات ولم يذكر في الكتاب أنه لولم يكن لهما بينة فالقــول قول من يكون وأورد هذا في اختــلاف زفر ويعقوب رحمهما الله وقال على تول زفر القــول قول من يدعى القبض منهما لان العقد لا يتم الا بقبض رأس المال فكان اتفاقهما على العقد اتفاقا منهما على قبضرأس المال والذي ينكر القبض في حكم الراجع عن الأقرار وقد قررنا هـذا المعنى في الاجل فكذلك في قبض رأس المال وعند أبي يوسف رحمه الله القول قول الذي في يده رأس المال لان الآخر يدعى تملك مافي يده عليه وهو منكر والقول قول المنكر فان كان رأس المال في يدرب السلم فظاهر لان المسلم اليه يدعى أنه علك مافي يده بالقبضوانه غصبه منه بعد ذلك وان كان في يد المسلم اليه فرب السلم يدعى أنه غصبه منه والمسلم اليه منكر لذلك فكان القول قول المنكر لذلك فلو كانت الدراهم في يد رب السلم باعيانها فقال المسلم اليه أودعتها اياه أو غصبها بعد قبضي لهاوقدقامت البينة بالقبض فكان القول قوله ويقضي له بالدراهم لانه لما أثبت قبضه بالبينة فقد تمملك فيهاثم ظهرت في يد غيره بعد ذلك فيؤمر بردها عليه سواء زعم أن وصولها الى يده بالوديعة أو بالنصب ولو أسلم فلوسا في طعام يجوز لان هذا عددي متقارب يصلح أو يكون ثمنــا في باب البيع فيصلح أن يكون رأس المال في باب السلم ولا يجوز في الصفر رجل باع عبدا أوثوبا بشيء مما يكال أويوزن ثم تفرقا قبل أن يقبض المشترى ما اشترى فالبيع جائز لانهما تفرقا عن عين بدين وذلك جائز في البيع كما لواشترى شيئا بثمن موجل وقبض المشترى وتفرقا أوتفرقا قبل قبض المشترى وقد بينا أن القياس في السلم هكذا ولكنا تركنا القياس هناك لمقتضي اسم السلم واليه أشار في الفرق فقال لو باعه ثوبا بحنطة وسمى الكيل ولم يجعل له أجلا كان جائزاً ولوأسلم هذا الثوب في كر حنطة موصوفة ولم يجعل له أجلا كان فاسداً ومعنى هذا الاستشهاد ان التأجيل في السلم في المسلم فيه جمل شرطاً لتحقق معنى الاسم فكذلك التعجيل في رأس المال مقتضي الاسم بخلاف البيع وقد بينا أن جواز أخذ الرهن بالمسلم فيه وان بهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا حقه من مالية الراهن اذا كان فيه وفاء بحقه فسقط حقرب السلم عن المطالبة

بعد ملاك الرهن في يده وقد بينا أيضاً جواز التوكيل بدفع رأس المال وان القبض من الوكيل في عبلس العقد بمنزلة القبض من الموكل ويستوى ان كان الوكيل شريكا لرب السلم أو أجنبيا لانأداءه قام مقام اداء الموكل بحكم الوكالة اذا قبض المسلم اليه حتى لوتبرع أجنبي بأداء رأس المال وقبضه المسلم اليه قبل أن يفارق رب السلم كان جائزا وان كان بالمسلم كفيل فاستوفي الكفيل السلم من المسلم اليه على وجمه الاقتضاء ثم باعه وربح فيه فذلك حلال له اذا قضي رب السلم طماما مشله لان عقد الكفالة كا يوجب لرب السلم على الكفيل يوجب للكفيل على المسلم اليه الا أن مالالكفيل على المسلم اليه مؤجل الى وقت ادائه الطعام الي رب السلم فاذا استوفي قبل الاجل فقد استعجل دينا له مؤجلا والمقبوض بهذا السبب يملك ملكا صحيحافانما تصرف وربح في ملك حلال له فلهذا طاب له الربح ولا خلاف في هذا أذا تقرر ملكه باداء طعام السلم وانما الخلاف فيها اذا كان المسلم اليه هو الذي قضى ربالسلم طعام السلم فأنه يرجم على الكفيل بطمام مثل مادفع اليه لانه أنما أعطاه في ذلك ليسقط دين رب السلم عنه بادائه ولم يفعل دُلك فكان له أن يرجع عليه بما أدى ثم قال في هذا الكتاب فا ربح يطيب للكفيل وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله كماحكاه عنهما في الجامع الصغير وذكر عن أبي حنيفة أنه قال أحب الى أن يرده على الذي قضاه ولا أجبره عليه في القضاء وفي كتاب الكفالة قال له أن يتصدق بالفضل ووجه تلك الرواية ان المسلم اليه انما رضي بقبضه ويملكه بشرط أن يؤدى عنه طمام السلم فاذا لم يفعل لم يتم رضاه وصار هذا كالمقبوض بغير اذنه فانما حصل له الربح فيه بسببخبيث شرعا والسبيلفى الكسب الخبيث التصدقووجه رواية الجامع الصغيران معني الخبث ليس في معنى السبب بل خلل في رضي المسلم اليه فاذا رده عليه مع الربح انعدم الخبث فكان هذا أولى الوجهين ولكن لا يجوز عليه في القضاء لان المتصرف أنما ربح على ملك نصيبه ووجه رواية هذا الكتابان المقبوضكان مملوكاله ملكا صحيحا وكان التصرففيه مطلقا له شرعا فالربح الحاصل به يكون حلالا ألا ترى انه لو أدى طعام السلم كان الربح طيبا له فاذالم يؤد فانما يثبتحقالرجوع للمسلم اليهعلى الكفيل يكن فىذمته وبان لحقه دين لايتمكن فيه خبث فها حصل له من الكسب كما اذا وجب عليه دين آخر بسبب آخر هذا اذا قبضه الكفيل على وجه الاقتضاء فاما اذا قبضه على وجه الرسالة بأن يسلم اليهالمسلم اليه طعام السلم ليكون رسوله في تبليغه الى رب السلم فتصرف فيه وربح فالربح لايطيب له في قول أبي حنيفة

ومحمد رحمهما الله ويطيب له في قول أبي يوسف لانه أمين فيها قبضه على وجه الرسالة كالمودع وقد بينــا الخلاف في المودع اذا تصرف في الوديمة وربح في كتاب الوديمة وان قضي الكفيل السلم من مال قبل ان يقبضه من المكفول عنه ثم صالح المكفول عنه على دراهم أو غير ذلك مما يكال أويوزن أو على عروض أوحيوان فهو جائز ولا يكون استبدالًا لأن الكفيل هنا مقرض معناه أن مايرجم به الكفيل على المسلم اليه لايكون مسلما فيه لان المسلم فيه ما يجب بعقد السلم ووجوب هذا بعقد الكفالة ثم الكفالة توجب طعام السلم على الكفيل لا للكفيل فعرفنا أنه دين آخر بمنزلة سائر الديون فلم يكن استبدالا ولانه يصير كالمقرض لما أدى من المسلم اليهوان لم يكن قرضاً على الحقيقه حتى لوأجل المكفول عنه فيه لزمه الاجل والاجل في بدل القرض لايلزم فعرفنا أن مراده أنه دين آخر سوى السلم فيجوز الاستبدال بهقبل القبض وان أكفل رجل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا فالـكُفالة باطلة لان الـكفالة بما هو واجب في ذمة الاصيل وقيل الاقالة الواجب في ذمة الاصيل لرب السلم المسلم فيه لارأس المال وانما كفل بما ليس بواجب له ولم يضف الكفالة الى سبب الوجوب فكان باطلا بخلاف مالوقال اذا تقايلها العقد فأنا كفيل برأس المال لك ولان رأس المال قبل الاقالة حق المسلم اليهغانما كفل عنهبما هو حقهوذلك ليس من موضوع الـكفالة في شيء. قال( واذا أسلم الرجل في بمض الأدهان المربى بالبنفسج والزئبق والحنا وغـيره بجوز لانه موزون مضبوط بالوصف مقدور التسليم من أصحابنا رحمهم الله من قال هذا يجوز في الدهن الصافى أما المربى بالبنفسج وغيره فلا لأنالمر بيختلف باختلاف مايرى بهمن الادويةوالرياحين والصحيح أنه يجوز لانهيمكن اعلامه باعلام قدر مايؤدى به. قال ( وكل شي، وقع عليه كيل الرطل فهو موزون يريد به الادهان ونحوها لان الرطل انما يعدل بالوزن الا أنه يشق عليهم وزن الدهن بالامناء والسنجات في كل وقت لانه لا تمسك الا فى وعاء وفي وزن كل وعاء نوع حرج فاتخذ الرطل لذلك تيسيراً فعرفنا أن مايقع عليه كيل الرطل فهو موزون فيجوز السلم فيه بذكر الوزن واذا أسلم النصراني الى النصراني في خمر بكيل مملوم فهو جائز وهذا عندنًا بناء على الاصل الذي يبنا في كتاب الغصب أن الحمر مال متقوم في حقهم بمنزلة الخل والعصير فى حقنا فيجوز الســـلم فيما بينهم بذكر الــكيل والوزن وان أسلم أحــدهما قبل قبض خر السلم بطلالسلم ورد المسلم اليه رأس المال لان الاسلام

وجد الخر مملوكة بالمقد غير مقبوضة فيجمل وجود اسلام أحدهما عند القبض كوجوده عند العقد وهذا لان قبض السلم فيه قبض تملك فأنه بعقد السلم ملك المسلم فيــه دينا وأنما يتعين ملكه بالقبض فان كان رب السلم هو الذي أسلم فالمسلم لا يملك الخر بحكم عقده فان كان المسلم اليـه هو الذي أسلم فليس له أن يملك الخر من غيره بعقد فعلمنا أنه تحقق فوات قبض المسلم فيـ و ذلك مبطل للمقد فان المسلم فيه مبيع ومتى تحقق فوات قبض المبيع بطل البيع كما اذا تحقق ذلك بالهلاك في بيع المين وان كان قبض بعضه بطل ما بقى وجاز ماقبض لان ملكه تم في المقبوض فباسلامه بعد ذلك لا يبطل و لـ كن اسلامه يمنع من قبض مابتي فيبطل العقد فيه لفوات القبض وهذا لان السبب الطارىء يلاق المنتهى بالعفو عنه والقائم بالرد قال الله تعالى ( وذروا مابتي من الربا ان كنتم مؤمنين ) فبنزول حكم الربا انما لزمهم ترك ما لم يقبضوا لا رد ما قبضوا منه فهذا مثله ثم النصراني والمسلم في حكم السلم سواء ماخلي الخرحتي لايجوز السلم بينهم في المنقطع لأن فساد ذلك فيما بين المسلمين لمعجز العاقد عن تسليم المعقود عليه وهم في ذلك كالمسلمين والسلم بينهم في الخنزير لايجوز عنزلة السام في الشاة بين المسلمين لان امتناع جواز السلم في الحيوان لمعني الجهالة وهم يستوون في ذلك بالمسلمين واذا أسلم في طعام جيـد من طعام العراق أو الشام فهو جائز بخلاف مالو أسلم في طمام قرية أوقراح بمينه لان ذلك يتوهم انقطاعه بآفة فاما طعام ولاية كالعراق والشام لايتوهم انقطاعه عرفا بافة فانما أسلمفها هو مقدور التسليم وقت وجوب التسليم ولا بأس بالسلم في الصوف وزنا لانه موزون معلوم في نفسه وان اشترى كذا جزة بنير وزن لم يجز للجهالة لان مقدار الصوف في كل جزة غير معلوموذلك يتفاوت على وجه يفضى الى المنازعة ينهماوان أسلم في صوف غم بعينها لم يجزلان ذلك يتوهم انقطاعه بالهلاك ولان تعين محل المسلم فيه كتعين المسلم فيه ولانه لو باع الصوف الذي على ظهر الشاة بعينه لايجوز فكذلك اذأسلم فيه وكذلك ألبانها وسمونها لما بينا ولان هذه الاعيان مادامت متصلة بالحيوان فهي وصف للحيوان ولاتثبت فيها المالية مقصودا الابعد الانفصال فلا تكون قابلة للمقد مقصوداً وكذلك ان أسلم في سمن حديث أو زبت حديث في غير حينه وجمل أجله في حينه فلا خيرفيه لانه منقطع في الحال من أيدى الناس وكذلك لاخير في السلم في الحنطة الحديثة لانها اليوم منقطعة عن أيد الناس ولا يدرى أيكون في تلك السنة أم

لافلا يكون مقدورالتسليم له وبدون قدرة التسليم لا يجوز المقد. قال ( واذا أسلم ف حنطة من حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلاخير فيه) كما لوأسلم في طعام قراح بعينه قيل لم يرد بهذا هراة خراسان وانما مراده قرية من العراق تسمى هراة وتلك القرية يتوهم أن يصيبها آفة فاما هراة خراسان لايتوهم انقطاع طعامها فهو والسلم فيطعام العراق سواء ثم . قال (وان أسلم في ثوب هروى فلابأس به ) من أصحابنا رحمهم الله من يقول لان الثوب الهروى لا يتوهم انقطاعه بخلاف الطعام فالرادقد يستاصل طعام هراة ولايستأصل حركة هراة وهذا ضميف قالوا قد يستأصل حركة هراة أيضا ولكن المعنى الصحيح في الفرق أن نسبة الثوب الى هراة لبيان جنس المسلم فيه لا لتعين المكان فان الثوب الهروى ماينسج على صفة معلومة فسواء نسبج على تلك الصفة بهراة أوبغيرهراة يسمى هروياً بمنزلة الزنديجي والودارى والي هذا أشار في الكتاب فقال الثوب الهروى من الثياب بمنزلة الحنطة من الحبوب يعني بهـ ذا بيان الجنس بخلاف الحنطة فان حنطة هراة ماتنبت بأرض هراة حتى أن النابت في موضع آخر لاينسب الى هراة وان كان تلك الصفة فكان هذا تميناً منه للمكان ولذلك يتوهم انقطاعه وقال مشائخنا رحمهم الله ان نسب الطعام الى موضع يعلم أن مراده بذلك بيان الصفة فذلك لايفسد السلم كالحمراني سحارى فانه يذكر ذلك لبيان صفة جودة الحنطة فلا يختص به مايثبت في تلك القرية فكانه قال في حنطة جيدة ووقع في الاصل والثوب الهروى لا يصنع بغير تلك البلاد وهو غلط بل الصحيح أن الثوب الهروى يصنع في غير تلك البلاد وعلى ما بينا أنه اسم للمنسوج بصفة فيسمى به وان نسج في غير هراة . قال ( ولا بأس بالسلم في البواري والحصير اذا وصف الطول والعرض والصفة) لانه مذروع معلوم كانثياب فالحصير ما يتخذمن البردي والحشيش والبوريا ما يتخذمن القصب ولا بأس بالسلم في نصل السيف أذا كان معلوم الطول والعرض والصفة لأن ذلك لا يتفاوت في المالية بعد بيان نوع الحديد الاشياء يسيرآ وذلك غير معتبر كما في الثياب والجيد من الطعام ولا خير في السلم في الطلع وهو اسم لاول ما يبدو من النخيل قيل هو شيء أحرمثل لسان البقر يبدو من النخل ثم يخرج التمر منه وقد يقطع ذلك فيؤكل كما هو أو يطبخ منه المرقة لحوضة فيه وهوعددى متفاوت يختلف فيه الصغير والكبير وتتفاوت آحاده في المالية فلايجو زالسلم فيه كذلك . قال (ولا يجوز الشريكين قسمة السلم وغيره من الديون قبل القبض لان القسمة للحيازة وذلك

بأن يجمل كلواحدمنهما نصيبه في حيزه وفي الدين لايتحقق ذلك ثم القسمة لتوفير المنفعة على كلواحد منهما في نصيبه وقطع الانتفاع عن نصيبه وذلك لا يتحقق في الدين قبل القبض فاذا كان الشرط في عقد السلم أن يوفيه في مكان كذا فقال المسلم اليه خذه في مكان آخر وخذ مني الكرا الى ذلك المكان فقبضه كان قبضه جائزاً لانه أخذ حقه ولا بجوز أخذ الكر الانه علك المقبوض بقبضه وأعا يحمل ملك نفسه والانسان في حمل ملك نفسه لايستوجب الاجر على الغير وأنما يستوجب الاجر على الغير بعمل يعمل للغير لالنفسه فعليه رد ماأخذ من الكرا وهو بالخيار ان شاءرضي بقبضه وان شاء يرده حتى يوفيه في المكان الذي شرط لانه انما رضي بقضبه في غير ذلك المكان بشرط أن يسلم له الكرا فاذا لم يسلم لا يكون راضياً به وبدون رضاه لا يسقط ما كان مستحقاله وهو المطالبة بالايفاء في المكان المشروط فان هلك المقبوض في يده فلا شيء له لانه تم قبضه للمسلم فيه وانما كان الباقي له مجرد خيار وقد سقط ذلك مهلاك المقبوض في يده والخيار ليس عال فلايستوجب حق الرجوع بشي، عند سقوط خياره، قال (ولاخير في أن يسلم المروض في تراب الممدن ولا في تراب السواغين ) لأن عين التراب غير مقصود بل مافيه من الذهب والفضة وقد بينا أن السلم في الذهب والقضة لايجوز ولان بذكر وزن التراب لايصير ماهو المقصودمعلوما وقعد يخلو بعض التراب منه وقد يقل فيه وقد يكثر فعرفنا أنما هو المقصود مجهول جهالة لاتقبل الاعلام فكان العقد باطلا لذلك ولا بأس بأن يسلم الحنطة وما أشبهها فيما بوزن أويكال بالرطل لما يينا أن مايكال بالرطل فهو موزون واسلام المكيل في موزون هومبيع جائز لانه لا يجتمع في البدلين أحد الوصفين وهو الجنسية والقدر الواحــد واذا اختلف النوعان مما يكال فلا بأس به اثنان بواحد بدا بيد ولاخير فيه نسيئة وكذلك الموزونات وقد بيناهذه الفصول في أول الكتاب ولا بأس بالبنفسج بالحنا والزئبق والورد رطلين برطل فان الادهان أجناس مختلفة عندنا وعندالشافعي رضيالله عنه ما أتحد أصله منهاجنس واحدوفيا اختلف أصله له قولان لان الاسم والهبة واحدوانما اختلف فيها الرائجة وباختلاف الرائجة لايختلف الجنس كالمنتن من اللحم مع غير المنتن ولـكنا نقول بما حل بكل واحد منهما من الصفة اختلف الاصل والمقصود ومنع عود كل واحد منهما الى مثل حال صاحبه فيختلف الجنس كالثياب والوداري مع الزنديجي جنسان مع أتحاد الاصل لاختلاف المقصود وعلى

هذا الزبد مع السمن وكذلك الزيت المطبوخ مع غير المطبوخ والدهن المربى بالبنفسج مع غير المربي يجوزبيم رطل من المطبوخ والمربي برطلين من غير المطبوخ وغير المربي لان تلك الرائجة بمنزلة زيادة في عيم افكانه باع رطلا من زيت وبقله برطلين من زيت فيكون المثل بالمثل والباق بازاء الزيادة وعن أبي يوسف رحمه الله قال هذا اذا كان المطبوخ ينتقص أذا ذهبت تلك الرائجة منه فان كان لاينتقص فقد عرفنا أنه ليس بزيادة في المين فلا يجوز بيعه بغير المطبوخ الارطلا برطل بخلاف المربى بالبنفسج مع المربى بالياسمين فهناك كل واحدمنهما لايصير مثل صاحبه بحالوهنا غيرالمطبوخمن الزيت يطبخفيكون مثل المطبوخ فتعتبر الماثلة باعتبار المال وعلى هذا الالبان فانها أجناس عندنا وعند الشافعي رضي الله عنــه السكل جنس واحد لبن الابل والبقر والغنم لاتفاق الاسم والهيئة وتقاربالمقصود ولكنا نقول أصولها أجناس واللبن يتولد من العين كالولد فكان اختلاف جنس الاصل دليلا على اختلاف أجناسها ولا تقارب في المقصود أيضاً فان مقصود المسلي يحصل بلبن البقر دون لبن الابل حتى أن مايكون أصله جنسا واحداً كالبقر مع الجواميس والعراب مع البخاتي والمعزمم الضأن فلبنهما جنس واحد ودليل أتحاد جنس الاصل تكميل نصاب البعض بالبعض في باب الزكاة وكذلك اللحوم أجناس مختلفة عنىدنا وللشافعي قولان في أحمد القولين يقول كذلك لاختلاف الهيئة هنا ألا ترى أنه مكن تمييز البعضءن البعض برؤية الاعيان بخلاف الادهان والالبنان وفي القول الآخر يقول الكل جنس واحد لاتفاق اسم المين وهو اللحم وتقارب المقصود منها فان كلها يصلح لما هو المقصود وهو اتخاذ المرقة منها وعندنا هي أجناس لان أصولها أجناس حتى لا يضم البعض الى البعض في حكم الزكاة ا وكذلك الاسامى مختلفة لاختلاف الاضافة كدقيق الحنطة مع دقيق الشعير والثوب الممروى مع المروى وكذا لحم البقر والغنم والقصود مختلف أيضا فبعض الناس يرغب في بعض اللحوم دون البعض فربما ينفعه البعض ويضره البعض ولا تفاوت في المقصود أبلغ من هذا ولكن مع اختلاف الجنس هي موزونة كلهـا فكذلك لا يجوز بيم البعض بالبعض نسيئة ويجــوز متفاضلا يدا بيد لانمدام أحد الوصفين ، قال (ولاخير في الحنطة بالدقيق متساوياولا متفاضلا) لان من الحنطة والدقيق شبهة المجانسة فان عمل الطحن في الصورة هو تفريق الاجزاءوان كان في الحكم الدقيق غير الحنطـة ويجمل الدقيق حاصلا بالطحن ولهــذا كان للغاصبِ اذا

طحن الحنطة الا ان الربا مبنى على الاحتياط فالشبهة فيه تعمل على الحقيقة وعند وجود حقيقة المجانسة لايجوزيم البعض بالبعض الامتساويا فكذلك اذا وجبت شبهة المجانسةولا بعرف التساوى في الكيل بين الدقيق والحنطة فالدقيق لا يصير حنطة قط ولكن الحنطة تطحن ولا يدرى أن بمد الطحن يتساويان في المكيال أم لا فاذا كان بالتساوى في الميارف الحال لابعلم التساوى يبنهما بعد الطحن لايجوزبيم احدهما بالآخر وكذلك بيع الحنطة بالنخالة والنخالة أجزاء الحنطة كالدقيق الاأنه جزء خشن والدقيق جزء لين فاما بيم الدقيق بالدقيق عندنا كيلا بكيل بجوز وعند الشافعي لا يجوز لان الدقيق لايمتدل في الدخول في الكيل فانه ينكبس بالكبس والكيل عنده لا يكون معياراً شرعاً الا فيما يعتدل في الكيل ولهذا قال ولا يجوز بيم الباقلاءوالرطب بالرطب والمطعوم بالمطعوم اذاقوبل بجنسه فشرط جواز البيم عنده التساوى فى الميار الشرعى وذلك لايوجد فيما لا يمتدل بالكيل والكنا نقول الكيل فيها هو مكيل معيار شرعى والدفيق مكيل ومعرفة كونه مكيلا بالرجوع الى عرف الناس وهم يكيلون الدقيق كالحنطة ويجوز السلم في الدقيق كيلا كما يجوز في الحنطـة فكان الكيل فيه معياراً شرعيا وما يتوهم فيه من التفاوت عند التكلف في كيل الدنيق يتوهم في الحنطة أيضائم يسقط اعتباره ووجب بناء الحكم على الوسط من ذلك فكذلك الدقيق ولا يجوز بيم السويق بالدقيق في قول أبي حنيفة متساويا ولا متفاضلا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى يجوز البيم تساويا أو تفاضلا بمد أن يكون يدآ بيد لانهما جنسان مختلف ان فان الاسم مختلف والمقصود مختلف لانه يقصد بالدقيق أتحاد الخبز والعصا يد والاطولة منه ولا بحصل شي من ذلك بالسويق انما يلت بالسمن والمسل فيؤكل كذلك أو يضرب بالماء فيشرب فكان التفاوت بينهمافي المقصود أظهر من انتفاوت في الهروي والمروى من الثياب وكذلك كل واحد منهما لا يصيرمثل صاحبه محال فالسويق لا يصير دقيقا والدقيق لايصير سويقا بحال واختلاف الجنس يعرف بهذا ثم اتجاد الاصل لا يمنع اختلاف الجنس باعتبار هــذه المعانى كالادهان وعن أبي يوسف انه يجوز البيع متساويا لامتفاضلا لان الدقيق قد يصير سويقا بأن يرش عليه الماء ثم يقلى فيصير سويقاً وببغداد يتخذ السويق بهـذه الصفة فتعتبر المساواة بينهمالجوازالعقدباعتبار المال ولابي حنيفة طريقان (أحدهما)أن السويق أجزاء الحنطة المقلية والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية لابجوز بحال فكذلك

ييع السويق بالدنيق وتحقيق هذا أنهما انما جملا جنسا واحداً قبل الطحن فعرفنا أنهما جنس واحد بمد الطحن لان الطحن فيهما عمل بصفة واحدة فلا يوجب اختلاف الجنس واذاكان جنسا واحداً تعتبر المائلة على الوجه الذي صار مال الربا وهو قبل الفلي والطحن وبتساويهما كيلا في الحال لا تظهر تلك الماثلة فلا يجوز المقد والطريق الآخران بيع الحنطة بالسويق لايجوز بالاتفاق وربا الفضل لايثبت الاباعتبار المجانسة ولامجانسة بين الحنطة والسويق صورة فعرفنا أن المجانسة باعتبار ما في الضمن والذي فيضمن الحنطة دقيق فتثبت المجانسة بين السويق والدقيق بعد الطحن كما تثبت المجانسة بين السويق والحنطمة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن يوضحه أن بيع الحنطة بالدقيق ربا وبيع الحنطة بالسويق ربا ومن ضرورة كون كل واحد منهما جنسا للحنطة أن يكون أحدهما جنسا للآخر وانمـا اختلف الاسم للصنعة لااسم المين فكل واحد منهما أجزاء متفرقة فيماكان لهلت الحنطة قبل التفريق وليس فيهأكثر من أنه فات بعض المقاصد في السويق وبه لا يختلف الجنس كالحنطة المقلوة بغير المقلوة والعلكة مع الرخوة والتي أكلها السوس فأنها لا تصلح للزراعة واتخاذ الهريسة والسكشك منها ولا يوجب ذلك اختلاف الجنس فكذلك الدقيق مع السويق ولا خير في الزيت بالزيتون الا أن يعلم ان مافي الزيتونأقل فحيننذ يجوز والاصل في جنس هـذه المسائل ان الحانسة بين الشيئين تكون باعتبار العين تارة وباعتبار مافى الضمن أخرى ففيا وجدت المجانسة عينا لا تعتبر في الضمن حتى يجوز بيم قفيز حنطة علكة بقفيز حنطة أكلها السوس ولا يعتبر ما فى الضمن وفي الحنطة بالدقيق تعتبر المجانسة بما في الضمن حقيقة وان كان ذلك شيئاً آخر حكما ثم لا مجانسة بين الزيت والزيتون صورة فأنما تعتبر المجانسة عافي الضمن وهوالزيت الذي في الزيتون وبيع أحدهما بالآخر على أربعة أوجه إن علم أما ما في الزيتون من الزيم ، أكثر من المنفصل فقد يتحقق الفضل الخالى عن العوض فلا يجوز البيم وكذلك أن علم أنه مثله لان تفل الزيتون يكون فضلا خاليا عن الموضوان كان لا يملم كيف هو لا يجوز العقد عندنا وقال زفر يجوز لان الاصل في مقابلة مال بمال متقوم جواز العقد وأنما الفساد يوجود الفضل الخالي عن العوض فما لم يعلم به لا يفسد البيع وعندنا الفضل الذي هو يتوهم الوجود كالمتحقق في باب الربا احتياطا لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا والربية والربية شبهة الربا وقال ابن مسمود رضي الله تعالى عنه كنا ندع تسمة أعشار الحلال مخافة

الحرام فاذا لم تملم المساواة جمل ذلك لتحقق الفضل احتياطا فيفسد العقد وان علم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع جائز لان المثل يصمير بازاء المثل والباقي من الزيت بازاء النفل فلا يظهر الفضل الخالى عن المقابلة بهذا الطريق وكذلك دهن السمسم بالسمسم والعصير بالمنب واللبن بالسمن والرطب بالدبس ولا خير في شي من ذلك نسيثة لوجود الجنسية بينهما باعتبار مافي الضمن ولا بأس بخل الحمر بخلالسكر متفاضلا بدآ بيد لانهما جنسان فانا أصلهما جنسان لان السكر ماء التمر والحنر بالعنب وكما أن العنب معالتمر جنسان فكذلك الخل المتخذ منهما فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ولاخير في ذلك نسيئة لانه جمهما قدر واحد وهو الكيل والوزن وان اشترى شاة بصوف وعلى ظهرها صوف أوشاة في ضرعها لبن بلبن فان ذلك لا يجوز الا بطريق الاعتبار وهوان يعلم أن اللبن المنفصل اكثر مما في الضرع وان الصوف المجزوز اكثر مما على ظهر الشاة وذكر الطحاوى ان هذا على الخلاف وجعله نظير بيع لحم الشاة بالشاة فان عند أبي حنيفة وأبي يوسـف رحمهما الله تعالى يجوز بيع لحم الشاة بالشاة الحيـة على كل حال وعند محمد لايجوز الا بطريق الاعتبار وهو أن يعلم ان اللحم المنفصل أكثر من اللحم الذي في الشاة فيكون المثل بالمثل والباقى بازاء المسقط وهو القياس لان المجانسة بين الشاة واللحم ثابتة باعتبار ما في الضمن فلا يجوز البيم الا بطريق الاعتباركما في الفصول المتقدمة وبيان ذلك أن اللحم موجود في الشاة وهو المقصود وبه تختلف المالية ألا ترى أن الشاة في الفنيمة من جملة الطمام يباح لكل واحد من الغانمين تناوله وذلك باعتبار مافيه من اللحم بل وجوداللحم في الشاة أبين وأظهر من وجود الدهن في السمسم فان ذلك حادث بالعصير حكما ولهذا كان ملكا للفاصب واللحم لا يحدث بالذبح ولهذا لو غصب شاة فذبحها لم يكن اللحم له والذبح نقصان محض بمنزلة القطع في الثوب فلا يحدث به اللحم و هو ازهاق الحياة فيفوت به معنى النسل بمنزلة القلي في الحنطة يفو ّت ما كانت الحنطة باعتباره مثبتة واذا ثبت أن اللحم موجود قبل الذبح لايجوز البيم الا بطريق الاعتبار وجه قولهما أنه باع عدديا متفاوتا بوزنى فيجوزكيف ماكان كمالوباع الثوب بالقطن وبيان الوصف أن الحيوان عددى متفاوت ولهذا لايجوزالسلم فيها ويجوزييع الشاة بالشاتين وتأثيره أن الحجانسة باعتبار مافى الضمن انما تطلب اذاكانكل واحدمن البدلين مقدرا فاما اذا لمبكن أحدهما مقدرآلا يشتغل بطلب المجانسة

ينهما وبهذا يقع الفرق بين هذا وبين ماتقدم من الفصول ولكن بهذا التقرير لا يتضع الفرق في جميم الفصول فان بيع دهن الجوز بالجوز لا يجوزالا بطريق الاعتبـــار والجوز ليس بمقدر ولهذا يجوز بيع جوزة بجوزتينولكن نقول اللحم في شرا. الحيوان غير مقصود وانما المقصود منه الدر والنسل والاسامة ليزداد عينها بالسمن فأما اللحم آخر المفاصد من الحيوان وانما تعتبر المجانسة بما في الضمن اذا كان مقصوداً والدليل عليه أن المالية في الحيوان لاتختلف باختلاف اللحم فقد نرى فرسين أو نجيين يتساويان في اللحم ويتفاوتان في القيمة تفاوتا فاحشاو البيم مبادلة مال عال فاذا كانت مالية الحيوان لا تعرف عقدار اللحم لا يعتبر ذلك في البيع قبل الذبح بخلاف جميع ماتقدم فالمالية هنا تختاف باختلاف مقدار الدقيق في الحنطة والدهن في السمسم والجوز ونحو ذلك نوضعه ان اللحم في الحيوان وان كان موجوداً حقيقة فهو كالمعدوم حكما حتى لو أخذ بضعة من لحم الحيوان لا بباح تناولها عرفنا أن مقصود اللحم حاصل بالذبح حكما فلا يعتبر قبله وعلى هذا الحرف نقول في مسئلة الصوف واللبن الجواب قولهم جميعاً فأنه مال موجود قبل الفصل ألا ترى انه مفصل من الجيوان فيجوز الانتفاع به وهذا لانه لاحياة في الصوف واللبن فكان الحال فيهما قبل الذبح وبمد الذبح سواء وعلى الطريق الاول هو على الخلاف كما ذكره الطحاوي لان مالية الشاة لا تعرف بما على ظهرها من الصوف ولا بما في ضرعها من اللبن كما لا تعرف مالية الحيوان بمقدار اللحم فان باع لحم شاة بالبقر والابل جاز عندنا وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز بيم اللحم بالحيوان أصلا لحدبث سميد من المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان وروى أن جزوراً نحر على عهد أبي بكر رضي الله تمالى عنه فجاء رجل بمناق وقال اعطوني بهذا العناق قطعة من هذا اللحم فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا لا يصلح ولكنا نقول هما جنسان مختلفان فيجوز بيم أحــدهما بالآخر كيف ماكان يدآ بيدكما يجوزبيع الشاة بالبقر والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم واذا اختلف النوعان فبيموا كيف شئم بمدأن يكون بدآ يد والمراد بالنهى عن يم الحيوان اذا كان أحدهما نسيئة فقد ذكر ذلك في بعض الروايات وبه نقول فان السلم في كل واحدمنهما لا يجوز عند أبي حنيفة وتأويل حديث أبي بكر رضي الله عنه أن ذلك البعير كان من ابل الصدقة فكره أبو بكر رضي الله عنه بيم لحمه لانه انما نحر ليتصدق به على الفقراء فلهذا قال

Si Si

لا يصلح واذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت كان باطلا في قول أبي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد رحهما الله تعالى مجوز في حصة الزيت لان الفساد توجود العلة المفسدة وذلك في الشمير خاصة فان صحة الكيل لما جم البداين حرم النساء وفي حصة الزيت لم يوجد ذلك فان اسلام المكيل في الموزون صحيح وثبوت الحكم بحسب العلة وليس من ضرورة فساد العقم في أحدهمافساد المقد في الآخر كما لو باع عبداً ومدبرا وكما لو باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض لا يفسد العقد في الآخر وأبو حنيفة يقول العلة المفسدة للعقد وجدت في الكل أما في حصة الشمير فظاهر وفي حصة الزيت فقد جمل قبول العقد في الشمير شرطا في قبول المقد في الزيت لان من جمع بين الشيئين في المقد الواحد فانه يكون شارطا عليه قبول المقد في كل واحد منهما ولهذا لو قبل العقد في أحدهما دون الآخر لا بجوز وهذا شرط فاسد والسلم يفسد بالشرط الفاسد يوضحه أن فساد العقد في الشعير لاشتراط الاجل واشتراط الاجل في العقد والعقد واحد فاذا تمكن فيه الشرط الفاسد فسد العقد كله خلاف بيم القن والمدىر فالمقد في الدبر ليس بفاسد ولهذا لو أجاز القاضي بيمه جاز ولكنه غير نافذ لحق المدبر وذلك لمني فيه لافي العقد فلهذا لا يتعدى الى الا خر وكذلك لو هلك أحد العبدين فالمفسد فوت القبض وذلك لمعنى في الهالك لافي العقد ونظائر هذه المسئلة تذكر في باب البيوع الفاسد أن شاء الله تعالي وكذلك أن أسلم فوهبه فى فوهية ومروية لأن الجنس يحرم النساء كالكيل وهذا يتبين أن الطريق ماقلنا دون مايقوله بعض مشايخنا رحمهم الله لابي حنيفة اذا كان الفساد قويا مجما عليه ويمكن في البمض تمدى الي ما بتي فان فساد العقد بسبب الجنسية غير مجمع عليه وقد سوى بين الفصلين فعرفنا ان الطريق ما قلنا قال(ولا بأس بآن يسلم الفلوس فمايوزن لانالفلوس عددية متقاربة فيجوز اسلامها فى كل مكيل أوموزون الا الصفر خاصة فانه لا يجوز اسلام الفلوس فيه للجنسية فالفلوس صفر فان قيل أذا كانت الفلوس صفراً والصفر موزون فينبغي أذلا يجوز اسلام الفلوس في الموزونات قلت الصفر موزون في العرف لابالنص ولاعرف فيه في الفلوس الرائجـة ألا ترى أنها لاتتفاوت في المالية بتفاوت الوزن وكذلك لو أسلم سيفاً في شيء مما يوزن كان جائزاً لان السيف خرج من أن يكون موزونا عادة الا في الحديد فانه لا يجوز اسلام السيف في الحديد للمجانسة وكذلك كل إناء خرج بالصنعة من الوزن فلابأس بأن يسلمه في الموزونات الافي نوعه ولا

بأس بأن يبيع إنا، مصوغاً بأنا، مضوغ من نوعه بدآ بيــد وان كان أكثر منه في الوزن اذا كان ذلك الاناء لايباع وزنا لانه عددى متفاوت كالثياب وهذا بخلاف أواني الفضة والذهب فانه يجرى فيها ربا الفضل وان كانت لاتباع وزنا في العادة لان صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليها فلا يتغير ذلك بالصنعة ولايخرج منأن يكون موزونا بالعادة والمادة لاتمارض النص فأما في الحديد والشبه وما أشبه ذلك صفة الوزن ثابتة في المرف فيخرج من أن يكون موزونا بالصنعة وبالعرف وبتعارف الناس بيع المصوغ منه عددآفاما بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لايجوز لان الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعاً لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة فها ليكون أحد الفلسين فضلا خاليا عن العوض مشروطا في البيع وذلك هو الربا بعينه وان باع فلسا بعينه بفلس بغير أعيانهما لم يجز أيضاً لانه لو أجاز أمسك الفلس المعين وطالبه بفلسين آخر أو أسلم اليه الفلس المعين ثم قبض ذلك منه بعينه مع المس آخر لاستحقاقه فلسين في ذمته فيكون الفلس الآخر فضلا خاليا عن الموض وكذلك لوباع فلسين باعيانهما بفلس بغير عينه لايجوزلانه لوجاز بقبض المشترى الفلسين ثم دفع اليه أحدهما فكان ما استوجب في ذمته فيبق الآخر له بنير عوض فأما اذا باع فلسا بمينه بفسلين باعيانهما يجوز في قول أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله ولا يجوز في قول محمدرضي الله عنه وهذا ينبني على أن الفلوس لا تنمين بالتعيين مادامت رائجة عند محمد وعلى قولهما تنعين بالتعين اذا قوبات بجنسها حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل المقد عندهما ومحمد رحمه الله يقول الفلوس الرائجة ثمن والاعان لاتتعين في المقود بالتعيين كالدراهم والدنَّانير ألا ترى أنها لو قوبلت بخلاف جنسها لم تتعين حتى لو اشــترى بفلوس معينة شيئا فهلكت قبل التسليم لايبطل العقد ولو اشترى بها جاز فكذلك اذا قوبلت بجنسها لان مايتمين بالتميين فالجنس وغير الجنس فيمه سواء كالمكيلات والموزونات ومالاتمين فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالذهب والفضة وهما يقولان الفلوس عددى والمددي يتمين بالتميين فيجوز بيم الواحد منمه بالمثني كما لو باع جوزة بجوزتين باعيانهما وتحقيقه أن صفة الثمنية في الفلوس ليست بصفه لازمة ولاهو ثابت باصل الخلقة بل بدارض اصطلاح الناس والعاقد ان قصد تصحيح المقد ولا وجه لتصحيح المقد الا بأن تنمين الفلوس وتخرج من أن تكون رائجة ثمنا في حقهما فيجمل كانهماأعرضاعن ذلك الاصطلاح

والدايل على أن معنى الممنية في الفلوس بالاصطلاح أنه يصلح ثمن الخسيس من الاشياء دون النفيس وأنه يروج بمض الاشياء دون البعض ويروج في بعض المواضع دون البعض بخلاف الذهب والفضة فان قيل تحت هذا الكلام فساد فانه اذا خرج في حقهما من أيكون عُمَّاً كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتين من صفر وذلك لايجوز قلنا الاصطلاح في الفلوس على صفة الثمنية والعدد فيهما في هذه المبايعة اعراضا عن اعتبار صفة الثمنية فيها وما أعرض عن اعتبار صفة المدد فيها وليس من ضرورة خروجها من أن تكون ثمنا في حقهما خروجها من أن تكون عددية كالجوزوالبيض فهوعددي وليس ثمن فهذا باتفاقهما يصيربهذه الصفة . قال (ولا بآس بآن يشترى شقة خزبشقة خزهي أكثر منها وزنا )لانهالاتوزن وانما تذرع كسائر الثياب وبيع ماليس بمكيل أوموزون بجنسه يدآبيد يجوزكيف ماكان. قال (ولا بأس بالنمر بالرطب مثلا بمثل وان كان الرطب ينقص اذا جف) وهذه مسائل (أحدها) بيم الرطب بالرطب كيلا بكيل جائز عندنا وعند الشافعي رضي الله عنه لايجوز وكذلك الباقلا وعلل في كتابه فقال لان بين الباقلتين فضاء ومتسعاميناه أنه لايعتدل في الدخول في الكيل حتى لا ينضم بعضه الى بعض بل يتجافي ويتفاوت مقدار التجافي فيه فلا يكون الكيل فيه معياراً شرعيا والمخلص عن الربا يكون بالتساوى في الميار الشرعيوقاس بيم الحنطة المقلية بغير المقلية فان المقلية لا تعتدل في الدخول في الكيل لانتفاخ يحدث فيها بالقلي أو صخور فانها أذا قليت رطبة انتفخت واذا قليت يابسة ضمرت وحجتنافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمركيل بكيل والتمر اسم للثمرة الخارجة من النخل من حين ينعقد عليها صورتها الى أن تدرك فكان الرطب تمرآ والدليل عليه قول القائل

وما العيش الانومة وشرق وتمر على رؤس النخيل وماء

والمراد الرطب والمعنى فيه ان الرطب أمثال متساوية بدليل شوت حكم الربا فيها وقد بينا أنحكم الربا لايثبت في المال مالم يصر أمثالا متساوية وانما صارت أمثالا متساوية بصفة الكيل فكان الكيل فيها عياراً شرعياً والاصل أنه يراعى وجود المساواة بين المثلين على الوجه الذي صار مال الرباكما في الحنطة وغيرها وبه فارق المقلوة فان الحنطة لا تخلق كذلك بل تكون في الاصل غير مقلوة وتصير مال الربا بتلك الصفة فتراعى تلك الماثلة وبعد القلي لا تمرف تلك الماثلة وان تساويا في الكيل فلهذا لا يجوز بيع المقلية بغير المقلية ولا بالمقلية فان قيل

هذا فاسد فقد جوزتم بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة كيلا بكيل والرطوبة صفة حادثة بصنع العباد كالقلى(قلنا)الحنطة في الاصل تخلق رطبة ويكون مال الرباعلي هذه الصفة فاذا بلت ولماء عادت الى تلك الصفة فاذا وجدت الماثلة على الوجه الذى صارت مال الربا جاز العقد وهي لا تُخلق في الاصل مقلوة حتى يكون هذا إعادة الي تلك الصفة فيها فأما بيم الرطب بالتمر كيلا بكيل يجوزفى قول أبى حنيفة ولايجوزفي قول أبى يوسف ومحمدوالشافعي رحمهما الله لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم أينقص اذا جف قالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام فلا اذا وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه السلام نهى عن بيم الرطب بالتمر كيلا وعن يسع العنب بالزييب كيلا ثم في قوله عليه السلام أينقص اذا جف اشارة الى أنه يشترط لجواز المقد الماثلة في أعدل الاحوال وهو ما بمد الجفاف ولا يعرف ذلك بالمساواة في الكيل في الحال فهذا الحديث دليل الشافعي رضي الله عنه أيضًا في المسئلة الأولى من هذا الوجه واعتبار الماثلة في أعدل الاحوال صحيح كما في بيع الحنطة بالدقيق فانه لا يجوز لتفاوت بينهما بمد الطحن ولان المقد جم بين البداين أحدهما على هيئة الادخار والآخر ليسعلي هيئة الادخار ولا يتماثلان عندالتساوى في الصفة فلا يجوز بيع المقلية بغير المقلية وهذا بخلاف الجودة والرداءة فالرداءة من نوع العيب والرطوبة في الرطب ليس بعيب فان العيب ما يخلو عنه أصل الفطرةالسليمة فأما ما لا يخلو عن أصل الفطرة السليمة لا يكون عيبا كالصغير في الآدى وانعدام العقل بسببه وهذا بخلاف الحديث مع العتقوكل واحد من البدلين هناك على هيئة الادخار ثم الحديث اذا عتق لا يظهر فيه التفاوت الاشئ يسير لا يمكن التحرز عنه وذلك عفو كالتراب في الحنطة ودخل أبو حنيفة بنداد فسئل عن هذه المسئلة وكانوا أشد يداً عليه لمخالفته الخبر فقال الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرآ أوليس بتمر فان كان تمرآ جاز المقد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر وان لم يكن تمرآ جاز لقوله صلى الله عليه وسلم واذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم فاورد عليه حديث سعد رضي الله تعالى عنه فقال مدار هذا الحديث على زيد بن أبي عياش وزيد بن أبي عياش لا يقبل حديثه واستحسن منه أهل الحديث هذا الطمن حتى قال ابن المبارك كيف يقال أبو حنيفة لا يعرف الحديث وهو يقول زيد بن أبي عياش بمن لا يقبل حديثه وهذا الكلام في المناظرة يحسن لدفع شغب

الخصم ولكن الحجة لا تم بهذا لجواز أن يكون هنافسها ثالثا كما في المقلية بغير المقلية ولكن الحجة لابي حنيفة الاستدلال نقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثل عثل بد بيد كيل بكيل وقد بينا أن التمر اسمللشرة الخارجة من النخيل حين تنعقد صورتها الى أن تدرك وما يتردد عليها من الاوصاف باعتبار الاحوال لايوجب تبدل اسم المين كالآدمي يكون صبياً ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا فاذا ثبت ان الكل تمر يراعى وجود الماثلة حالة العقد على الصفة التي دخلت في العقد لان اعتبار المائلة سبب المقابلة وذلك يكون عند العقد وماكان اعتبار المساواة الا نظير الاجمود فكما لا يعتسبر التفاوت في ذلك فكذلك في هـذا وقد تحققت المساواة يينهما في الكيل في الحال لان الرطوبة التي في الرطب مقصودة وهي شاغلة للكيل فلا يظهر التفاوت الا بعد ذهابها بالجفاف فلا يتبينه أن التفاوت كان موجوداً وقت العقد مخلاف الحنطة بالدقيق فان بالطحن تنفرق الاجزاء ولايفوت جزء شاغل للكيل فتبين بالتفاوت بينهما بعد الطحن أنهما لم يكونا متساويين عند العقد وكذا المقلية بغير المقلية فان بالفلي لايفوت جزء شاغل للكيل انما تنمدم اللطافة التي كانت بها الحنطة منبتة ولما ظهر التفاوت بمد القلي عرفناأن هذا التفاوت كانموجودا عند العقد ثمصاحب الشرع أسقط اعتبار التفاوت في الجودة بقوله صلى الله عليه وسلم جيدها ورديثها سواء واعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة حتى شرط اليد باليد وصفة الجودة لا تكونحادثة يصنع العباد والنقاوة بين النقد والنسيئة حادث بصنع العباد وهو اشتراط الاجل فصار هذا أصلا ان كل تفاوت ينبني على صنع العباد فذلك مفسدالمقد وفي المقلوة بغير المفلوة والحنطة بالدقيق بهذه الصفة وكل تفاوت ينبني على ماهو ثابت بأصل الخلقة من غير صنع العباد فهو ساقط الاعتبار والتفاوت بين الرطب والتمر مذه الصفة فلايكون معتبراً كالتفاوت بين الجيد والردى والردى والرادي والرادي المناسب النارطب التمر) فاما بيع الحنطة المبلولة باليابسة أو الرطبة باليابسة يجوز في قول أبي حنيفة وفي قول محمد لا يجوز وذكرف نسخ أبي حفص قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالي وهو قوله الآخر فاما قوله الاولكقول محمدفاً بو حنيفة مرعلي أصله وهو اعتبار المساواة في الكبل عند العقد ومحمد مر على أصلهوهواعتبار الماثلة في أعدل الاحوال كما أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمدرضي الله تعالي عنه وذلك لا يوجد في الحنطة الرطبة والمباولة بعد الجفوف وأبو يوسف يقول القياس ماقاله أبوحنيفة ولكن تركت القياس فى الرطب بالتمر للحديث والمخصوص

من القياس بالاثرلا يلحق به الا ما كان في معناه من كل وجه والحنطة الرطبة ليست في معنى الرطب من كل وجه فالرطوبة في الرطب مقصودة وفي الحنطة غير مقصودة بل هو عيب فلهذا أخذت فيه بالقياس وأبو حنيفة يقول تأويل الحديث ان صبح ان النبي صلى الله عليه و-لم سئل عن يبع الرطب بالتمر نسيشة وقد نقل ذلك في بعض الروايات وفائدة قوله صلى الله عليه وسلم أينقص اذا جف أن الرطب اذا جف ينقص الا أن يحل الأجل فلا يكون هذا التصرف مفيداً وكان السائل وصيا ليتيم فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التصرف منفمة لايتيم باعتبار النقصان عند الجفوف فمنع الومي منه على طربق الاشفاق لا على وجه بيان فساد العقد فاما الحنطة المبلولة بالمبلولة تجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحهما الله تعالي لما قانا ولا يجوز عند محمد وكذلك الزبيب المنقع بالمنقع والتمر المنقع بالمنقع ومحمد يغرق بين هذه الفصول وبين بيم الرطب بالرطب فيقول هناك التفاوت يظهر بمدخروج البدلين عن الاسم الذي عقد به العقد فلا يكون ذلك تفاوتا في المقود عليه وهـذه الفصول تظهر التفاوت بمد الجفوف مع بقاء البداين على الاسم الذي عقد به العقد فبهـذا الحرف يتضع مذهبه في هذه الفصول ثم ذكر بيم الحنطـة المقلية بنير المقلية وقد بينا الحكم فيه وأهــل الادب طعنوا عليه في هذا اللفظ فقالوا انما يقال حنطة مقلوة فاما المقلية المبعضة يقال قلاه يقلية اذا أبغضه ولكنا نقول محمد كان فصيحا في اللغة الا انه رآى استعال العوام هذا اللفظ في الحنطة ومقصوده بيان الاحكام لهم فاستعمل فيه اللغة التي هي معروفة عنــدهم وماكان يخنى ءليه هذا الفرق ولا يجوز الحنطة بالسويق متساويا ولا متفاضلا الا أن تكون الحنطة اكثر ومع السويق فضة أو ذهب فيكون مامعه بفضل الحنطة لان الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جأنز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كانهما صرحا بذلك كالوباع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره بجوزالبيم وينصرف تسمية النصف مطلقاً إلى نصيبه خاصة وكذا لو قال لرجل أوصيت لك شلثي يجوز ويحمل على ايجاب ثلث الماللانه عرف أنه مقصوده فهذا مثله والاصل فيه قوله تعالى فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال النبي صلى الله عليه وســلم لا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك المسلمسوءاواً نتَجده افي الخير محملاولو أسلم ثوبا فوهياً في ثوب مروى ويجعل من المسلم اليه فضل دراهم أو متاع جاز لان مابخص الدراهم أو المتاع من الثوب الفوهي يكون مبيماً وما

يخصالنوب الهروى منه يكون رأس المال واسلام الفوهى في المروى جائز وكذلك لو أعطاه ثوبا في حنطة وشمير فجل بمضه عاجلا وبمضه الى أجل فهو جائز لان مايخص العاجل منه ان كان بمينه فهو متقابضة وأن كان بغير عينه وكان موصدوفا فهو ثمن وما يخص الاجل فهو بيم الثوب بثمن مؤجل وهذا لان الثوب مبيع والمكيل اذا كان بمينه يكون مبيعا واذا كان بغير عينــه وما يقابله مبيع فهو ثمن والبيع بثمن مؤجل صحيح اذا كان معاوم الوصف ولو أعطاه ثوبا فوهيا في ثوب فوهي بنسيئة فهو مردود لانه لاوجه لتصحيحه بيما مقابضة فان أحد البدلين ليس بمعين ولاوجه لتصحيحه سلما لانالبدلين من جنس واحد ولاوجه لتصحيحه قرضا فان استقراض الثوب لا يجوز فان زاد فيه درهما مع الثوبالذي عجل أو زاده الآخر مع ثوبه درهماعاجلا كاذذلك كله أو آجلا كان ذلك فاسداً لان الزيادة بيع يقصد بهااخراج المين من العقد وادخال الرخص فيه وقد تعذر تصحيح الاصل هنا فلا يمكن تصحيح البيم لان ثبوت البيع بثبوت الاصل واذا أثبتناالحكم في البيع بدون الاصل لم يكن بيعا وكذالو كانت الزيادة دنانير أو ثوبا يهوديا أوكر حنطة أو غير ذلك لانه بيع للاصل حين أوجبه باسم الزيادة عينا كان أودينا وان أسلم طعامانى شيء مما يوزن وزاد مع ذلك دراهم أودنانير أوثوبا عاجلا فهوجاز لان العقد في الاصل المؤاجلة بمقابلة بعضه يكون ديناً بدين وان كانت الزيادة صحيحة هنا فيثبت حكمه في الزيادة أيضاً وان جعله مؤجلا لم يجز لان المسلم فيه دين فالزيادة من الذي عليه السلم دراهم اودنانير أوثوبا أوشيئاتما يوزن عاجلا فهو جائز وان جعله مؤجلا فهو جائز أيضا اذا كان معلوما في نفسه لان رأس المال عين فلا يخص المسلم فيــه من رأس المال يكون عقد السلم فيــه صحيحا وما يخص الزيادة يكون بيعا بثمن الى أجل معلوم وذلك جاز أيضاً فأمااذا أَسَلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم ان المسلم اليهزاد كرا آخر أونصف كر لأبجوز الزيادة لانه لايمكن جمل الزيادة ثمنا وجمل الدراهم مبيماً فلا بد من أن يجمل زيادة فىالمسلم فيه والزيادة في المسلم فيه من المسلم اليه على سبيل الالتحاق بأصل العقد لا يجوز لان عقد السلم جوزبخلاف القياس لحاجة الناس اليه ولا حاجة له الى الزيادة بل حاجته الى زيادة رأس المال فلا جرم الزيادة في رأس المال على سبيل الالتحاق باصل العقد جائزة في المحلس • قال (وان أسلم طعاماً في ثياب مختلفة أو في أشياء من الوزنيات مختلفة ولم يسم رأس مال كل صنف منها فهو فأسد) في قول أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله في اشتراط اعلام قدر رأس المال فيما

يتعلق العقد على قدره وقد سبق يبانه ولا بأس بأن يشترى الرجل الشاة الحية بالشاة المذبوحة يدآ بيد لانه بيم عددى فورى فالشاة الحية لاتوزن ولا خير فيه نسيئة لان النسيئة ان كانت في الشاة الحية فهوسلم في الحيوان وان كانت في البدل الاخر فهو سلم في اللحم ولو كانتاشاتين مذبوحتين قد سلختا اشتراهمارجل بشاة مذبوحة لم تسلخ كان ذلك جائراً أيضا لان المثل من لحم الشاة بمقابلة من الشانين والباق ن لحم الشانين بازاء الجلد والسقط فيجوز ذلك ومحمل مطلق كلامهما عليه لتحصيل مقصودهما ولوكانت الشاة ليس معها جلدكان ذلك فاسدآ لان العقد اشتمل على اللحم فقط من الجانبين واللحم موزون فاذا وجدت الجنسية والوزن حرم التفاضل. قال (ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير بدآيد) فتكون حنطة هذا يشميرهذا وشمير هذا بجنط هذا عندنا استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وكذلك لو باع مد عجوة وزييب عمدى عجوة وزبيب أوباع ديناراً ودرهما بدرهين ودينارين فأما اذا باع درهما جيداً ودرهما زيفا بدرهمين جيدين يجوز عند أصحابنارهم الله وعند الشافى لايجوز وكذلك لو باع دينارآ نيسابورياأو دينارآ هرويا بدينارين نسابوريين أوهرويينوهذا بناء على الاضل الذى تقدم فان عندالشافعي رحمه الله للجودة قيمة في الاموال الربوية عند المقابلة بجنسها فانما ينقسم الدرهمان الجيد ان على الجيد والزيف باعتبارالقيمة فيصيب الجيد أكثر من وزنه والزيف أقل من وزنة وذلك ربا وعندنا لا قيمة للجودة في الاموال الربوية عند المقابلة بجنسها فالمقابلة باعتبار الاجزاء ويجوز المقدلوجود المساواة فيالوزنعملا بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل عثل يدبيد وبقوله صلى المتعليه وسلم جيدهاورديشهاسواء وأما الكلام في الفصل الثاني فوجه القياس فيه انالعقد متى اشتمل على أعواض من أجناس مختلفة ينقسم البعض على البعض باعتبار القيمة كما لو باع عبدآ أوثوبا بجارية وحمار وهذا لان الانقسام يكون على وجه يمتدل فيه النظر من الجانبين حال يقاء العقد وحال انفساخه في البعض يعارض وأنما يكون ذلك في الانقسام باعتبار القيمة وأما في صرف الجنس الى خلاف الجنس يتضرر أحدهماعند انفساخ المقد فى البعض بعارض والدليل عليه أنه لو باع قفيز تمر بقفيرى تمر لا يجوز ولا يجمل التمر من كل جانب،تقابلةالقوىمن|لجانب|لاخرولوباع منامن لحم بنوى لحم لايجوز ولا يجعل اللحم من كلجانب بمقابلة العظممن الجانب الآخر حتى يجوزولو اشترى عبداً بالف

درهم نسيئة ثم باعه من البائع مع عبد آخر بالف وخسمائة لا يجوز العقد فيما اشتراه لانه اشترى ما باع باقل مما ياع وتصحيح العقد هنا يمكن باذيجمل بمقابلة العبد الاول من الثمن الثاني مثل الثمن الاول والسباقي بازاء الآخر ومع ذلك اعتبر الانقسام بالقيمة فهذا مثله يدل عليه ان في الأموال الربونة يصرف الجنس الى الجنس لا الى خلاف الجنس فانه اذا باع ثوباً وعشرة بثوب وعشرة بشرط قبض الدراهم في المجلس لانه يجمل صرفا في حتى الدراهم ووجه الاستحسان الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون بدآ بيدوقد اشتمل العقد هنا على نوعين مختلفين فينبغي أن يجوزالقمد كيف شاء المتعاقدان والمعني فيهمابينا انتحصيل مقصود المتعاقدين ممكن بطريق شرعي وهو صرف الجنس الىخلاف الجنس فيجب المصير اليه ومجمل ذلك كالمصرحه وهذا لان الانقسام في سأتر المعاوضات باعتبار القيمة ليس عقتضي العقد بل للمعاوضة والمساوات اذاليس صرف البعض أولى من البعض فيصير الانقسام والتوزيع باعتبار القيمة للمعاوضة وذلك غير موجود هنا لأنه لوصرف الجنس الي الجنس فسد المقد ولو صرف الجنس اليخلاف الجنس صع العقد ولا ماوضة بين الجائز والفاسد فالجائز مشروغ باصله ووصفه والفاسد مشروع بآصله حرام بوصفه فاذالم تتحقق المعاوضة على وجه المساوات لايصار الى الانقسام باعتبار القيمة ولكن يترجح ماهو مشروع من كل وجه عل ماهو مشروع من وجه دونوجه مخلاف النوىمع التمر فالتمر والنوى كله مكيل من جنس واحد ولو صرح بصرف التمر الى النوى لم يجز العقد وكذلك العظم مع اللحم لانه مركب فيه خلقة كالنوى في التمر ف اذاكان عنـــد التصحيح لايصح العقد فعند الاطلاق لايحمل عليه أيضا فاما مسئلة العبدين (قلنا) فصل المعاوضة يتحقق هناك لان جهات الجوازاتكثر فانه ان جعل عقابلته مثل الثمن الاول يجوز وكذلك انجعل بمقابلته اكثرمن الثمن الاول فلكثرجهات الجواز يتحقق ممنى المعاوضة ويجب المصيرالي الانقسام باعتبار القيمة وهنالا وجه للجواز الا واحد وهوصرف الجنس الى خلاف الجنس يوضعه انشرط الجوازهناك انلايكون الثمن الثاني أقلمن الثمن الاول فكأنهما ولو صرحابهذالم يصرمة دارالثمن معلوماً فلا بجوزالعقدفان قيل المعاوضة هنا تتحقق أيضا فانه اذا جعل الدراهم بمقابلة الدينارين يجوزوان جعل نصف درهم والنصف الباغي بمقابلة الدينار ونصف ونصف دينار عقابلة نصف الد بنار والبانبي عقابلة درهم ونصف بجوز أيضاً (قلنا) نعم

ولكن هذا بطريق صرف الجنس الى خلاف الجنس ونحن ادعينا آنه لاوجه للجواز هنا الا هذا الطريق فكيف مايشتغل به لايخرج به الطريق من أن يكون عينا واذا اشترى ثوبا وعشرة شوب وعشرة (قلنا) هناك العقد صحيح من غيرأن يصرف الجنس الى خلاف الجنس فانالقيض في مجلس شرط بقاء العقد صحيحا لاشرط الانعقاد صحيحا ونحن انماصحه مذالتصحيح المقد لاللبقاء صحيحافلايلزم. قال(وان اشترى قفيز حنطة بنصف قفيز هو أجو دمنه فلاخيرفيه) لانه لا قيمة للجودة فنصف القفيز عقابلة نصف قفيز والنصف الآخر خال عن العوض وبهذه المسئلة يتبين أن أدنى مايكونمال الربامن الحنطة نصف قفيز لما بينا الهاانما تصير مال الربالكونهامكيلا والمكيل مايسرف مقداره بالكيل وذلك بوجدفي نصف قفيز ولايوجد فيما دونه ولا بأسبان يشتري الكفرى عا يناسب من التمريدا بيد لان الكفرى ليس يتمر ولا يكال أيضا ولاخير فيه ا ذاكان الكفرى نسيئة لانه مجهول فيه الصغير والكبير وهو عددى متفات فان آحاده تتفاوت في الماليه ، قال (ولاخير في التمر بالبسر اثنان بواحد وان كان البسرلم يحمر ولميصفر لان البسر تمر على مابينا ان التمر اسم لتمرة خارجة من النخل من حين تنعقد صورتها الى ان تدرك فاما في الكفرى قبل انعقاد صورة التمر فلا يكون تمرا وكذلك فى كل صنف من صنوف التمر فلاخير في بعضه ببعض الامثلا بمثل بدأ بيد ولا خير في انيبتاع حنطة مجازفة محنطة مجازفة وكذالك كلمكيل أوموزون لان المساواة في القدرشرط لجواز العقد اذا صارت الاموال أمثالا متساوية وعندالبيع مجازفة لاتظهر المساوات فيالقدر فلا يجوز المقد. قال (فان تبايع صبرة بصبرة مجازفة ثم كلنا بعد ذلك فكانتا متساويين لم يجز المقد عندنًا) وقال زفر بجوز لان ماهو شرط الجواز وهبي الماثلة قد تبين آنه كان موجودًا وان لم يكن معلوماللمتعاقد ف فإزالعقد كالوزوجت امرأة نفسها من رجل وهناك شاهدان يسممان كلامهماوالمتماندان لايملمان ذلك كان النكاح جأثرا وحجتنا في ذلك انالمعتبر لجواز المقد العلم بالمساواة عندالعقدلانه اذالم يعلم ذلك كان الغضل معدوما موهوما وما هوموهوم الوجود يجمل كالمتحقق فيا بني أمره على الاحتياط كما في العقوبات التي تندرئ بالشبهات ولان باب الربامبيء يالاحتياط فالفضل الموهوم فيه كالمتحقق وكذلك لوباع الحنطة بالحنطة وزنا يوزن لايجوز لان الحنطة مكليلة فشرط الجواز فها الماثلة الكيل وبالمساوة في الوزن لا تعلم الماثلة فى الحكليل وهذا بخلاف مالو أسلم فى الحنطة وزنافانه يجوزعلى ماذكر مالطحاوى

لان فيالمسلمفيه لاتعتبرالماثلةوانما يعتبر الاعلام علىوجه لايبقى بينهمامنازعةفي التسليموذلك يحصل بذكر الوزن كا يحصل بذكر الكيل وبهذه المسئلة تبين الجوابءن الاشكال الذي ذكرنا فىمسئلة علةالربا على من علل في مسئلة بيع الحفنة بالحفنتين انه انما جاز لان للجودة من الحفنة فيما عند مقابلتها بجنسهالان سقوط قيمة الجودة باعتبار كونالمال من ذوات الامثال والماثلة بالميارولا معيارللحفنة بخلاف القفنز فزدعلي هذاالكلام مسئلة الفصب وهو أن يقال لاقيمة للجودة من الحفنة أيضاحتي اذا غصب حفنة من حنطة وذهبت جـوتها عنده فاستردهـــا صاحبها لم يكن له أن يضمن الناصب النقصان لاناً نقول لاقيمة للجودة منها لانها موزونة لالانها مكيلة وكماان اعتباربالكيل يسقط قيمة الجودة فمكذالك باعتبار الوزن الاان الشرع أسقط اعتبار الوزن في الحنطمة في حكم الرباحيث نص على الماثلة فيمه كيلا بقوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة كيل بكيل فلذا جوزنا بيع الجفنة بالحفنتين ولم يجعل للجودة من الحفنة قيمة في الغصب لانها موزونة كما جوزنا السلم في العنطة بذكر الوزن. قال (ولا خير في شراء التمر على روس النخل بالتمر كيلا أو مجازفة عنــدنا) وقال الشاءمي يجوزشرا. التمر علي رزس النخل بتمر مجذوذ على الارض خرصاً فيما دون خمسة أوسق ولا يجوزفها زاد على خمسة أوسق وله في مقدار خمسة أوسق قولان وحجته في ذلك حديث أبي هريرة رضى الله تمالى عنــه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المزابـــة ورخص في المرايا وهي أَنْ تَبَاعِ مُخْرَصُهَا فَيَا دُونَ خُسَةً أُوسَقَ والدليلِ عَلَى انْ المراد بالمراية التي رخص فبهارسول الله صلى الله عليه وسلم ماقلنا قول زيد بن ثابت رضي الله تمالى عنه فانه لما سئل ماعرايا كم هذه قال ان الرطب ليأتينا ولم يكن في أبدينابعدنبتاعه به وعندنا فضالات من التمر فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباع بخرصها تمرآ فنأ كل مع اليابس الرطب ولان ما على روس النخل لا يتأتى فيها الكيل فأقام الشرع الخرص فيها مقام الكيل للحاجة تيسيرا يخلاف مااذا كانا موضوعين على الارض وهذه الحاجة في القليل دون الكثير والتفاوت مع الخوص ينمدم أو يقل في القليل ويكثر في الكثير والفرق بين التفاوت الكثير والبسير في التبرع أصل حتى أن الزيادة تدخل في الكيلين يجمل عنموآ بخلاف مازادعلي ذلك وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمركيل بكيل وما على روس النخــل تمر فلا يجوز بيمه بالتمر الاكيلا بكيل وهــذا العديث عام متفق على قبوله فيترجح على الخــاص المختلف فى قبوله والعمل به ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة بيم الحنطة فى سنبلها بحنطة والمزابنة بيم التمرعلى رؤس النخل بالتمرخرصاً وأما العربة التى فيها الرخصة بقوله ورخص فى العرايا هى العطية دون البيم قال صلى الله عليه وسلم للخراصين حققو افي الحرص فان في المال العربة والوصية والمخروص له لا يستحق التخفيف بسبب البيم بل بسبب المطا وقال القائل شاعر الانصار

ليست بسيبها ولا رحبيه ولكن عرايا في السنين الحوائح والافتخار بالعطاء دون البيع وتفسير العرية أن يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل ثم يشق على المرى دخول المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان ولا يرضي من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبـة فيعطيه مكان ذلك تمرآ محــدوداً بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفاً للوعد وهذاعندناجائز لان الموهوب لم يصرملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب فما يعطيه من النمر لا يكون عوضاً عنه بل هبة مبتدأة وانما سمى ذلك بيماً مجازا لانه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن خلف الوعد والفق ان ذلك كان فيما دون خمسة أوسق فظن الراوي ان الرخصة مقصورة على هذ فنقل كما وقع عنده والفياس معنى في المسئلة لانه باع مكيلا بمكيل من جنسمه فلا يجوز لطريق الخرص كما لو كانًا موضوعين على الارض أو كانا على رؤس النخيل وكما في سائر المكيلات من الحنطــة والشمير فأنه لو باع الشمير المتحصل بشمير مثله بطريق الخرص لم يجزو كذلك الحنطة والشافمي لايجوز ذلك في الحنطة لمعنيين(أحدهما)ان شراء الحنطة في ســنبلها بالدراهم عنده لا يجوز | لانه شراء مالم يره بخلاف الشمير فانه ظاهر مرئى(والثانى)أنه بيم مطعوم بمطمومهن جنسه لم يعرف التساوي بينهما \_في المعيار الشرعي. قال(ولا بأس بشراء فضل الحنطة محنطة مجازفة أوكيلا بمدأن يكون بعينه لان الفضل ليس بمكيل ولاموزون انماهو علف الدواب بمنزلة الحشيش ثم بيم الزرع النابت نبــل أن يصير منتفعاً به لا يجوز سواء باعه بالنقـــد أو بغيره لان البيع يختص بمين مال متقوم والزرع في أول مايبدو قبل أن يصير منتفعا به لا يكون مالا متقوماً اما بعد ما صار منتفعاً به بحيث يعمل فيه المناجل ومشافر الدواب بجوز بيعه لانه مال متقوم منتفع به فان باعه بشرط القطع أو مطلقا جاز لان مقتضي مطلق البيع تسليم الممقود عليه عقببه فهو وشرط القطع سواء وان باعه بشرط الترك فيأرضه حتى

يدرك فلا خير فيه لانه ان كان بمقابلة منفعة النرك بعض البدل فهو اجارة مشروطة في البيم وان لم يكن عقابلتها شيء من البدل فهو اعارة مشروطة في العقد وكل واحد منهما مفسد للعقد وان اشتراه مطلقا ثم تركه إلى وقت الادراك فان كان الترك باذن البائم فالفضل طيب للمشترى لانه تبرع عليه بمنافع أرضه وان كان الترك بنير اذن البائم فعليه أن تصدق بالفضل لانه حصل له بكسب خبيث فانه غاصب للارض والزيادة انما حصلت بقوة الارض فكان بمنزلة من غصب أرضاً وزرعها فعليه أن يتصدق بالفضل وال (وان استأجر الارض مدة معلومة بأجر معلوم ليترك الفضل فيها فذلك جائز ) لان استنجار الارض صحيح اذا كان المستأجر يتمكن من استيفاء منفعتها والتمكن هنا موجود لاشتغالها بزرعه بمعني أنه وصلت منفعة الارض الي زرعه فصار كأن زرعه استوفي منفعة الارض وان استأجرها الي وقت الادراك فهو فاسدلجهالة المعقودعليهوقد يتقدمالادراك اذا تعجل الحروقد يتأخر اذا طال البرد ويلزمه أجر المثل لانه استوفى في المنفعة بحكم عقد فاسد ولا يجاوز به ما سمى لانعدام المقوم في الزيادة ثم يرفع من الغلة ماغرم فيه ويتصدق بالفضل لانه حصل محكم عقد فاسد فتمكن فيه نوع خبيث. قال (ولا بأس بأن يبتاع زرع الحنطة بعد ماأدرك بغير الحنطة عندنًا ) وعند الشافعي لا يجوز في أحد القولين لانه اشترى ما لم يره وبيانه يأتي في . وضعه انشاء الله تعالى و قال (واذا كان الشيء ما يكال أو يوزن بين رجلين وهما نوعان فاقتسماه مجازفة فأخذ أحدهما أحد النوءين والآخر النوع الاخر بغير كيل وأخذ كل واحدمهما نصف نوع مجازفة فهو جائز اذا اصطلحا عليه )لانهما جنسان مختلفان والمعاوضة عند اختلاف الجنس بدا بيد يجوز كيف ما كان وكل واحد منهما يأخذ نصف النوع الذي أخذه بتقديم ملكه والنصف الأخرعوضا عماتركه اصاحبه من نصيبه فىالنوع الآخر وبيع الحنطة بالشعير مجازفة يجوز. قال (ولا يجوز شراء اللبن في الضرع كيلا ولا مجازفة بدراهم أو غير ذلك أنهى النبي صلى الله عليه وسلمءن الغرر والغرر ما يكون مستور العافبة ولايدرى أن مافىالضرع ريح أودم أو لبن ولان البيع يختص بمين مال متقوم بنفسه واللبن في الضرع بمنزلة الصفة في الحيوان ولايكون ما لا متقوما بنفسه قبل الحلب وأوصاف الحيوان لاتقبل البيم كاليد والرجل ولان اللبن يزداد ساعة فساعة وتلك الزيادة لايتناولها البيع واختلاط المبيع بماليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع ثم تمكن المنازعة بينهما في التسليم

لان المشترى يستعصى في الحلب والبائع يطالبه بترك داعية اللبن وكذلك بيم أولادها في بطونها لايجوز لمعنى الغرور وانعدام المالية والتقوم فيه مقصوداً قبل الانفصال وعجز البائم عن تسليمه واستدل بنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيم حبل الحبلة منهم من يروى بالكسر الحبلة فيتناول بيع الحمل ومنهم من يروى بالنصب الحبلة فيكون الراد بيع ما يحمل هذا الحل بأن ولدت النافةتم حبلت ولدها فالمراد بيع حمل ولدها وقدكانوافي الجاهلية يعتادون ذلك فأبطل ذلك كله رسول القصلي الله عليه وسلم بنهيه عن بيع المضامين والملاقيح وعن بيع حبل الحبلة قيل المضامين ما تنضمنه الاصلاب والملاقيح ما تنضمنه الارحام وقيل على عكس هذا المضامين ماتضمه الارحام والملاقيح ماتضمه الاصلاب وكذلك شراء أصوافها على ظهورهالان الصوف قبل الجزاز وصف للحيوان وليس بمال متقوم في نفسه ولان المنازعة بينما يتمكن في التسليم فان المشترى يستمصى في الجزاز والبائم بمنعه من ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله أنه جوز ذلك لان الصوف عين مال ظاهر وقاسه ببيع قوائم الخلاف وذلك جائز والفرق يبنهما على ظاهر الرواية ان النمو في أغصان الشجرة يكون من رأسهالامن أصلهافلا يختلط ملك البائع بملك المشترى وأما النمو في الصوف يكون من أصله وذلك يتبين فيما اذا حصب الصوف على ظهر الشاة ثم تركه حتى نما فالمحصوب يكون على رأسه لافي أصله فيختلط ملك البائع علك المشرى مع أن ما يكون متصلا بحيوان فهو وصف محض بخلاف ما يكون متصلا بالشجرة فهو عين مال مقصود من وجه فيجوز بيعه لذلك .قال ( وكل شيء اشتراه من الثمار على رأس الشجر بصنف من غيره يد ابيد فلا بأس به وشراء الثمار قبل أن تصير متنفعاً بهالايجوز) لانهاذا كان بحيث لا يصلح لتناول بني أدم أو علف الدواب فهو ليس بمال متقوم فانصارمنتفعابه ولكن لم يبد صلاحه بعد بأن كان لايأمن العاهة والفساد وإيه فاشتراه بشرط القطع بجوز وأن اشتراة بشرط الترك لايجوز وأن اشتراه مطلقا يجوز عندنا لان مطلقالمقد يقتضى تسليمالمقود عليهفي الحال فهو وشرط القطع سواء وعندالشافعي لايجوز هذا العقد أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمارحتي يبدُّو صلاحها أو قال حتى يرهى أو قال حتى تؤمن العاهة وتأويله عندنا في البيع بشرط الترك بدليل قوله أرأيت لو أذهب الله تمالى الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه المسلم وانما يتوهم هذا اذا اشتري بشرطالترك الى أن يبدو صلاحها أما اذا اشتراها بعد مابد اصلاحها الا أنها لم تدرك بعد شرط القطم

يجوز وكذلك مطلقا ويوءمر بأن يقطعها في الحال مقتضي مطلق العقد وعند الشافعي رحمه الله يتركها الى وقت الادراك لانه هو المتعارف بين الناس ولو اشتراها بشرط الترك فالمقد فاسد عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله لانه متعارف بين الناس ومن الشرائط في العقود مايجوز العرف كما اذا اشترى نعلا وشراكين بشرط أن يحذوها البائع ولكنا نقول ان كان بمقابلة منفعة النرك شيء من البدل فهذه اجارة مشروطة في البيم وان لم يكن فعي اعارة مشروطة في البيع وقد ورد الشرع بالنهى عن ذلك حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وعن بيم وشرط وعن بيع وسلف وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر ثم ان الثمار على رؤس الاشجار تزداد وهذه الزيادة تحدث من ملك البائم بمد البيع فكانه ضم المعدوم الى الموجودوا شتراهما فكان باطلا وفصل النعل مستحسن من القياس ولا يمم كن في ذلك الشرط شراء الممدوم فاما اذا تناهى عظم الثمار وصار بحيث لايزداد ذلك ولـكن لم ينضج فان اشتراه بشرط القطع أو مطلقًا يجوزوان اشتراه يشرط الترك فغي القياس العقدفاسدوهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لما قلنا وجوز محمد المقد في هـذا الفصل استحسانا لانه شرط متعارف ومدة الترك يسيرة وقد يتحمل اليسير فيما لا يتحمل فيمه الكثير مع أنه لا يؤخذ لازيادة من ملك البائم بعد هذا ولكن الشمس تنضجه بتقدير الله ويأخذ اللون من القمر بتقدير الله والطم من الكواكب بتقدير الله فلم يبق فيه الاعمل الشمس والقمر والكواكب فلهذا قال محمد أستحسن أن أجوزه بخلاف ما قبل ان يتناهى عظمه فان اشتراه مطلق ثم تركه الى وقت الادراك فهوعلى قياس ما قدمنا من التفصيل في الفصل الا في فصلين (أحدهما) أن هناك لواستأجر الارض مدة معلومة يجوز وهنا لو استأجر الاشجار مدة معلومة لا يجوز بحال لان استئجار الارض بالدراهم صحيح واستنجار الاشجار لا يجوز بحال (والثاني) ان هناك لو استأجر الارض الي وقت الادراك يلزمه أجر المثل ولايطيب له الفضل وهنا لا يلزمه شئ من الاجرويطيب له الفضل لان استئجار الاشجار لا يجوز له بحال فلا ينعقد العقد عليهما فاسدا أيضا ومدون انعقاد العقد لا يجب الاجر واذا صار العقد لغواً بتى مجرد الاذن والترك متى كان بأذن البائم فالفضل يطيب له ولم يذكر فصلا آخر في الكتاب وهو ما اذا صار بعض الثمار منتفعاً به ولم يخرج البعض بعد أو لم يصر منتفعاً به ولم يخرج البعض أو لم يصر منتفعاً به

كالتين ونحوه فاشترى ألكل فظاهر المذهب ان هذا العقد لايجوز عندنا خلافا لمالك فانه يقول وجود صفة المالية والتقوم في شئ مما هو المقصود يجعل كوجوده في الـكل للحاجة الى ذلك كما ان في باب الاجارة يجمل وجود جزء من المنفعة كوجود الكل في حتى جواز العقد أويجمل ما خرج أصلا ومالم يخرج منهجمل تبعا له في حق جواز العقد لتعامل الناس ولكنا تقول جمع في المقد بين الممدوم والموجود والمعدوم لا يقبل البيم وحصة الموجود من البدل غير معلوم فسلا يجوز العقد وجعل المعدوم حقيقة موجودا حكما للضرورة وذلك فيما لا يقبل العقد بعد الوجود حقيقة فأما الثمار تقبل العقد بعد الوجود قال رضي الله عنه وكان شيخنا الامام شمس الائمـة يفتى بجواز هذا البيع فى الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك وهكذا حكى عن الشيخ الامام أبي بكر محمد نن الفضل قال أجمل الموجود أصلا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعا قال أستحسن فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه ا الصفة ولهم فى ذلك عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن عادتهم حرج بين • قال وقد رأيت رواية في هذا عن محمد وهو في بيع الورد على الاشجار فان الورد مثلاً حق ثم جوز البيع في الكل مطلقا بهذا الطريق قال الشيخ الامام ولكن الاول عندى أصح لان المصير الى هذا الطريق عند تحقق الضرورةولاضرورة في الباذنجان والبطيخ فانه يمكنه ان يبع أصولها حتى يكون مايحدث من ملك المشترى له وفي الثمار كـذلك فانه يمكـنه ان يشترى الموجود المنتفع به ببعض الثمن ثم يؤخر العقد فيما بتي الى ان يصير منتفعا به أو يشتري الموجود بجميع الثمن ويحل للبائم أن ينتفع بما يحدث فيحصل مقصودهما بهذا الطريق. (قال وأن اشترى طماما بطمام مثله فمجله له وترك الذي اشترى ولم يقبض حتى افترقا فلا بأس به عندنا )وقال ا الشافعي يبطل البيع والتقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام من جنسه أو من خـلاف جنسه ليس بشرط عندنا وقال الشافعي هوشرط عندي واستدلوا بقواه صلى الله عليه وسلم في الاشياء الاربسة بداًّ بيد والمراد به الفيض ألا ترى ان هذا اللفظ في الذهب والفضةُ أفادشرط القبض ثم قال في آخر الحديث واذا اختلفا النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدآ بيدوهذا ينصرف الىجميع ماسبق ثم فهم منه في بيع الذهب والفضة شرط القبض في المجلس فكذلك في الاشياء الاربعة ولان العقد جمع بين بدلين لو قوبل كل واحدمهما بجنسه عينا يحرم التفاضل بينهما فيشترط القبض فيهفى المجلس كبيع الذهب والفضةوهذا

لان بالاتفاق يحرم النساء هنا مع اختلاف الجنس وليس ذلك للتفاوت في المالية لان حقيقة التفاضل عند اختلاف الجنس يجوز فعرفنا ان حرمةالنساء لوجوب القبض في المجلس ولنا في المسئلة طريقان (أحدهما )ان القبض حكم للعقد فلايشترط اقترانه بالعقد كالملك فانه يجوزان يَتَأْخُرُ عَنْ حَالَةَ الْمُقَدِ بَخِيارُ شُرَطَ أُو نَحُوهُ وَهَذَا لَانَ حَكُمُ الشِّيُّ يَمْقُبُهُ وَلا يَقْتَرُنَ بِهُ وَانْهُ يقترن بالشي شرطه والقبض في كل يبع أنما يستحق بالعقد فيكون حكم الصقد لا شرطه وساعات المجلس أنما تجمل كحالة العقد فيما هو شرط العقد فأما في الحكم مجلس العقد وما بعده سوا، وهذا بخلاف الصرف فالقبض الذي هوحكم العقد لا يشترط هناك عندنا وانما يشترط التعيين لأن التعين شرط المقد بدليل نهى الني صلى الله عليه وسلم عن الكالى بالكالئ والنقود لا تمين في المقود فكان اشتراط القبض للتعيين وليس أحد البدلين في الصرف بأولى من الآخر بهذا شرطنا القبض فيهما للتعين وفي باب السلم شرطنا القبض في رأس المال للتعيين حتى لا يكون ديناً بدين ولكن مايقابله وهو السلم فيه مؤجل فلا يشترط التعيين فيه بمقتضي العقد ثم قد يرد عقد الصرفوالسلم على مايتمين بالتميين الأأنه يشق على كل تاجر معرفة ما يتعين ومدرفة مالا يتعين فأقام الشرع اسم الصرف والسلم مقام عدم التعيين في البداين تيسيرا على الناس والطريقة (الثانية) ما علل في الكتاب وقال لانه حاضر ليس له أجل ومعنى هذا أن الحرمة باعتبار فضل في المالية حقيقة أو حكما باشــتراط الاجل وذلك لا يوجد هنا فالتجار لا يغصلون في المالية بين المقبوض في الحجلس وبين غير المقبوض بعد أن يكون حالا واذا لم يتمكن فضل خالى عن المقابلة كان العقد جائزاً كما في بيم العبيد والدواب بجنسه أو بنسير جنسه وأما الصرف والسلم فقد اختصا باسم شرعاً واختصاصهما باسم لاختصاصهما بحكم يقتضيه ذلك الاسم وهو صرف مافي يدكل واحد منهما الى يد صاحبه بالتبض في المجلس ولهذا شرطنا ذلك مع اختلاف الجنس والسلم أخذ عاجل بآجل فشرطنا التعجيل في أحد البدلين ممتنفي الاسم وقد يؤخذ حكم العقد من اسمه كالكفالة والحوالة والنكاح فاماهذا البيم كسائر البيوع في الاسلم وكلواحد من العوضين فيه يتعين بالتعيين فيكون حكم العقدفيه استحقاق التسليم لا وجوب القبض فى المجلس كما فى سائر البيوع وقد بينا في أولالكتاب ان المراد من قوله صلى الله عليه وسلم يدآ بيد أى عين بمين لان التعيين بالاشارةباليدكما أن القبض يكون باليد فيصلح ذكر اليد كناية عنهماولكن لوكان مراده القبض لقال من يدالي

بد فلما قال بدآ بيد عرفنا أنه بمنزلة قوله عين بمين وأما بيم العبد بالعبدين والثوب بالثوبين فجائز بدون القبض في المجلس لانهما يفترقان عن عين بمين وكذلك بيع العبد والثوببالنقد لانهما يفترقان عن عين بدين وذلك جائز ولو شرط فيه أجل يوم في العين كان فاسدآ لان العين لا تقبل الاجل فالمقصود بالاجل أن محصل في المدة فيسلمه وذلك في العين لا تحقق ولأنه منفعة في اشتراط الاجل في المين لا يدا بيد لا يسقط فيه بالتعرف بعد أن كان مملوكا لغيره بالعقد لان الاجل لا يمنع الملك ولكن فيه ضرر على المشترى من حيث قصور يده عن العين الى مضى الاجل وجواز الشرط في العقد الانتفاع به لا لضرر بغيره • قال (واذا اشترى طماما بطمام مثله واشترط أحدهما على صاحبه أن يوفيه طمامه في منزله لم يجز) لان شرط المساواة عند اتحاد الجنس ثابت بالنص وبهذا الشرط متمكن في أحد الجانبين فضل وهو منفعة الحمل الى منزله ليوفيه فيه فتنعدم به الساوة وان كان اشتراه بغير جنسه بأن اشتراه خارجاً من المصر وشرط أن يوفيه في منزله في المصر فالعقد فاسد أيضاً لان وجوب التسليم بالمقد في الموضع الذي فيه المقود عليه فالمشترى علك بنفس المقد وهو عين فاذا اشترط لنفسه منفعة الحمل على البائم فسد به العقد كما لو شرط أن يطحنه وان كان اشتراه في المصر وشرط أن يحمله الى منزله فالمقد فاسد فانشرط ان يوفيه في منزله ففي القياس العقد فاسد وهو قول محمد وفي الاستحسان هو جائز وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وجه الفياس ما بينا ان بنفس العقد صار المبيع مملوكا للمشترى في الموضع الذي فيه المعقود عليه فني اشتراط تسليمه في مكان آخر شرطه منفعة لا يقبضه العقد فان كان بمقابلتها شيء من البدل فمي اجارة مشروطة في البيم والافهي اعارة مشروطة في البيم وذلك مفسدللبيم كمالو اشتراهاخارج المصر أوكان الشرط بلفظ الحمل وانما استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف للعرف فان الانسان يشترى الحطب في المصر ولا يكترى دامة أخرى لتحمله الى منزله ولكن البائم هو الذي يتكلف لذلك وما كان متعارفا وليس في عينه نص يبطله فالقول بجوازه واجب لما في النزع عن العادة من حرج بين ومثل هذه العادة لا توجد خارج المصر بل اذا اشترى الحنطة أو الحطب خارج المصر فالمشترى هو الذي يتكلف الحمل ذلك يوضعه أن نواحي المصركناحية واحدة حتى ان قيمة ما له حمل ومؤنة لا يختلف في نواحي المصر بخلاف المصر مع القرية فقيمتها في المصر أكثر من قيمها خارج المصروما كان ذلك الا لان

المشترى هو الذي يتكلف بالنقل ثمهذا الاستحسان عند بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى في لفظ الحمل والايفاء سواء وقالوا لافرقخصوصا في لسان الفارسية بين أن تقول يسار بجاته من أو بيادنخانه من أو برداد بخانه من والاصح هو الفرق من قبل أن الايفاء من متضيات العقد فالعقد يوجب ايفاء المعقود عليه لامحالة فكانشرط الانفاء ملائما لمفتضى العقد فاما الحمل ليس من مقتضات المقد ألا ترى أن المقد قد يخلو عنه بأن يسلمه الى المسترى في ذلك المكان وشرط الحمل لا يلائم مقتضى العقد فلهذا أخذنا فيه بالقياس قال (وان اشترى شعيرا بصوف متفاضلا فلا بأس به)لانهما جنسان لاختلاف الاسم والهيئة والمقصود وأصلهماوان كان نوعا واحداً ولكن باختلاف هذه الماني يختلف الجنس مع اتحاد الاصل كالثياب المتخذة من الفطن وكذلك القطن بالكتان والمشاقة بالكتان لا بأس به متفاضلا لأنهما جنسان مختلفان الا في رواية عن أبي يوسف قال المشانة والسكتان جنس واحد فلايجو زبيع أحدهما بالاخر الا وزنا بوزن بمنزلة أنواع التمر والحديد والنحاس كمذلك جنسان لا بأس ببيع أحدهما بالآخر متفاضلا ولا خير في أن يسلم هذا في شيء من الموزونات لان الكل موزون بثمن وكذلك الاواني المتخذة من الصفر والنحاس اذا كان يباع وزنا لا يجوز اسلامهما في الموزونات أما أواني الذهب والفضة فيجوز اسلامهما في الموزونات من الزعفر أن والسكر وغيرهما كما يجوز اسلام الدراهم في هذه الاشياء لان صفة الشينة لها ثابتة بأصل الخلقة فلا تنغير بالصفة وعند زفر لايجوزلانه موزون مثمن حتى يتعين بالعقد في التعيين فهذا كالمتخذ من الصفر والحديد واذا كان شرط السلم طعاما وسطا فأعطاه أجود أو أردأ فرضي به جاز لانه ان أعطاه أجود فقد أحسن في قضاء الدين وان أعطاه أردأ فقد أحسن الآخر الى أسيره حين رضي منه به وأبرأه من صفة الجودة حين تجوز بدون حقه فجاز ذلك وذكر الطحاوى أنه لو أسلم اليه دراهم في حنطة فقبضها رب السلم فوجد بها عيبا وقد تعيب عنده فان رضي السلم اليه أن يقبلها مع العيب الحادث رد المقبوض وطالبه رب السلم بحقه وان أبي أن يرضى لم يرجع رب السلم عليه بشئ في قول أبي حنيفة لان الفائت وصف ولا قيمة للصفة في الامو ل الربوية منفردة عن الاصل وعند محمد رجع بحصة نقصان العيب من رأس المال لان تقدر ما يرجع يخرج من أن يكون رأس المال عنزلة مالو حط بهضه فلا يؤدى الى الربا اذا رجع بحصة العيب بهذا الطريق وقال أبو يوسف ان أبي المسلم اليه أذ يقبل الميب غرم

رب السلم طعاما قبل القبوض ورجع بحقهوهو مستقيم على أصله فى رد المثل عند تمذر رد العين لصاحب الدين اذا وجد المقبوض زيونا وقد علك في يده وفي اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله والله والله على المتريت منك كر حنطة وسطالي أجل كذا بهذه العشرة دراهم على أن تؤديها الى في مكان كذا فهوسلم جائز عندنا) وقال زفر لا بجوز لانه بيم ما ليس عند الانسان وهو منهى عنه شرعاً وأنما الرخصة في السلم خاصة فاذا ذكر لفظ السلم جاز بطريق الرخصة والا فهوفاسدولا كنا نقول قد أتينا بممنى السلم وذكر شرائطه والمبرة الممنى دون الالفاظ ألا ترى أنه لو قال ملكتك هذه المين بمشرة دراهم وقبل الاخركان بيعا وان لم يذكرا الفظ البيهموهذا على أصل زفر أظهر فانه يجعل الهبة بشرط العوض بيعاالتداءا ثم ختم الباب بفصل من فصول التحالف وهو ما اذا اشترىعبدين وقبضهما وهلك أحدهما عندهثم اختلفا فى الثمن فعلى قول أبي حنيفة القول قول المشترى ولا يتحالفان لا فى القائم ولا في المالك الا أن يشاء البائع ان بأخذ الحي ولا يأخذ من عن الميت شيد وعند أبي يو سف الفول قول المشترى في حصة الهالك ويتحالفان ويترادان في الحي وعند محمد بتحالفان ويتزادان الفائم وقيمة الهالك وهذا بناء على ما اذا اختلفافي الثمن بمد هلاك السلمة فان عندأ بي حنيفة وأ بي يوس \_رحمه الله هلاك السلمة عنم جريان التحالف بينم. ا وعند محمد لاعنم وبيان هذا الفصل يأتى في بايه انشاء الله فالماكان من أصل محمد أن هلاك جيم السلمة لا عنع جريان التحالف فلكذلك هلاك البعض ثم بعد التحالف فسخ العقد في الفائم منهما على العين ممكن فرد العين وفي الهالك رد المين متعذر فيقوم رد القيمة مقام رد المين كما لو كان الكل هالكا عنده والقول في قيمة الحالك قول المشترى مع عينه لا نكاره الزيادة عنزلة الفاصب مع المفصوب منه اذا اختافا في قيمة المفصوب وعند أبي يوسف لوكانا قائمين فسخ المقد فيما يبسهما بالتحالف ولوكانا هالكين لم يجز النحالف بينهما فاذا مات أحدهما يعتبر كل واحد منهما في نفسه كما في الفديخ بسبب الرد بالعيب ثم تفسير قوله أن المشرى يحلف بالله ما اشتراهما بالفين ثم يحلف البائع بالله ما باعهما بألف كما يدعيه المشترى ولا يفضل احدهما عن الآخر في الممين لأنه اذا فضل أحدهما عن الآخر في التحالف يفوت مقصود اليمين فيكل واحد منهما يكون بارآ في بمينه وان كان الحال كما يدعيه خصمه فلهذا يجمع بينهمافي التحالف فاذا تحالفا ترد العين منهما ثم يحلف المشترى في حصة الهالك بالله ماعليه من ثمنه الا خسمائة اذاكانت قيمتهما سواءوإن

اختلفا في قيمة الهالك فينبعي أن يكون القول في فيمته قول البائع مع يمينه وان اختلفا في قيمة الحي لتوزيع الثمن عليهما تحكم قيمته في الحال فان كانت مثل ما يقوله البائم أو أفسل فالقول قول البائع مع عينه وانكانت مثل ما يقوله المشترى أو أكثر منه فالقول قول المشترى مع يمينه وان كانت فيما بسين ذاك يحلف كل واحد منهما على دءوى صاحبه فاذا حلفا اعتبرت قيمته في الحال لتوزيع الثمن عليهما وأما بيان قسول أبى حنيفة فانه المقود عليه بجعل بمنزلة مالو تعذر بهلاك الكل ألا ترىأ نهما لو كانا قائمين لم يستقم ثبوت حكم التحالف والفسخ في أحدهما دون الآخرفكذلك بعد هلاك أحدهما بخلاف الرد بالعيب لان العيب مما لايمنع تمام الصفقة فاذا هلك أحدهما في يده ووجد بالآخر عيباً فرده يكون هذا تفريقا الصفقة قبل التمام وذلك لم يجز بخلاف مأيحن فيه فان جهالة الممن تمنع تمام الصفقة فلو قلنا فانه يجوز رده يكون القول في الثمن قول المشترى الا أنشاء البائم أن يأخذ الحي ولا يأخذ من عن الهالك شيئا فيننذ يصير المالك كأن لم يتناوله العقد وكأنه ما اشترى الاالقائم ثم عند ذلك محلف المشترى بالله ما اشتراهما بألفين ثم يحلف البائم بالله ماباعهما بألف لان من اشترى شيئين بألفين ثم حلف مااشترى أحدهما ا بالف كان صادقا وكذلك من باع شيئين بالف ثم حلف ماباع أحدهما بخسانة كان صادقا فالمذا يجمع بينهما في التحالف فاذا تحالفا ردالمين ولا شيء للبائع على المشرى في الهالك من عن ولا قيمة لأنه قد أبرأه من ذلك حين رضى بأن يأخذ الحي فقط والله أعلم

## ﴿ باب الوكالة في السلم ﴾

قال (واذا وكل الرجل الرجل أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة فاسلمها الوكيل بشروط السلم ودفع الدراهم من عنده فهو جائز ) لأن السلم عقد تميلك الآمر بمباشر ته بنفسه فيجوز منه توكيل غيره به كبيع المين لان الوكيل يقوم مقام الوكل في تحصيل مقصوده وهذا عقد يملك المأمور مباشر به لنفسه فيصح منه مباشر به لغيره بأمره كالبيم لان العاقد باشر العقد بأهليته وولايته الاصلية سواء باشر لنفسه أو لغيره والاصل فيه قوله تعالى (فابعثوا أحدكم

اليه يكون وكيلا من جهـة الدافع ورى عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه دفع الى حكيم ان حزام أو الى عروة البارق رضى الله عنهما ديناراً ليشتري له به أضحية فدل أن التوكيل جائز في البيع فكذلك في السلم لان السلم نوع بيع على ماعرف وكذلك الناس تعاملوامن لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يو. نا هذا التوكيل في البيع والسلم جميما فاذا عرفنا هذا فنقول الوكيل في السلم كالعاقد لنفسه في حقوق العقد حتى تتوجه عليه المطالبة بتسمليم رأس المال دون الموكل وكذلك حق قبض المسلم فيه عند حلول الاجل يكون للوكيل دون الموكل وهذاعندنا وعند الشافعي رحمه الله ذلك للموكل كله وعليه وأصل المسئلة في البيع فان حقوق العقد في البيم والشراء تتعلق بالوكيل عندنا وعندالشافعي رحمه الله بالموكل. قال (لان الوكيل سفير ومعبر عنه بمنزلة الرسول فاذا عقد العقد خرج من الوسط وصار في الحكم كأنَّ الموكل عقده بنفسه) ألا ترى أن ماهو حكم العقدوهو الملك يثبت للموكل دون الوكيل فكذلك في سائر أحكامه وشبه هذا بالوكيل بالنكاح فانه لا يتوجه عليه المطالبة بالصداق ولا يكونله حق قبض المقود عليه بل ذلك كله للموكل والجامع بينهما أن كل واحدمنهما عقد معاوضة فتتعلق أحكامه بمن قصد تحصيله لنفسه دون من عبر عنه ولنا أن العاقد هو الوكيل وسبب تعلق حقوق العقد بالمرء مباشرته العقد وثبوت الحكم باعتبار السبب فاذا كان هو العاقد حقيقة وحكما تتعلق حقوق العقد به كما لوباشر العقد لنفسه وهذالان ولايته مباشرة العقد باعتبار أهليته وباعتبار كون ماهو ركن العقد وهو الكلام من خالص حقه وذلك لايختلف بمباشرته لنفسه أو لغيره ونفوذه شرعا باعتبار ولايته الاصلية لا أن يثبت له بأمر الموكل اياه ولاية لم تكن ثابتة من قبل هذا لبيان أنه عاقد حقيقة وشرعا ومن حيث الحكم فلانه مستغن عن اضافة العقد الى الموكل ولوكان معبراً عنه لم يستغن عن ذكره عند العقد فثبت أنه عاقد حكما مباشر للمقد مخلاف لرسول فأنه عبارة عن مبلغ الأمر الى من أرسل اليه ولا يستغنى عن الاضافة اليه وكذلك الوكيل بالنكاح فانه لايستغنى عن اضافة العقد الى الموكل حتى لو قال تزوجتك كان النكاح له دون الموكل فاما حكم العقد وهو الملك فقيه طريقان (أحدهما )أنه يثبت للوكيل ثم ينتقل منه الى الموكل من ساعة كما انفة ا عليه بالتوكيل السابق ومباشرته السبب تستدعي ثبوت الحكم إلا أنه يستقرله فيثبت أولاله

م ينتقل منه الى غيره ولهذا لوكان تربيه لاينتق عليه ولوكانت زوجته لايفسد الذكاحلان ذلك يستدعى ملكا مستقرآ ولا يثبت ذلك للوكيل وعلى الطريق الآخروهو الاصح لسبب انعقد حكمه موجبًا للوكيـل الا أن الموكل قام مقامه في ثبوت الملك له بالتوكيل الـــابق فيثبت للمو كل على وجه الخلافة عن الوكيل كالعبد يقبل المبة والصدقة ويصطاد فيقم اللك فيـه لمولاه على وجـه الخلافة واذا ثبت أنالوكيل كالماقــد لنفســه كان هو المطالــ بتسليم رأس المال فاذا نقده من عنده رجع بمثله على الا مر لانه تقدمال نفسه في عقد حصل مقصود ذلك العقد للآمر فأمره اياه بالعقد يكون أمرآ بادا، رأس المال من عند. على أن يرجع عليه بمثله وكذلك الوكيل هو الذي يقبض الطعام أذا حل الاجل بمنزلة الماقد لنفسه والغم عقابلة الغرم فاذا كان هو الطالب بتسليم رأس المالكان حق قبض الطعام اليه أيضا فاذاقبضه كان له حبسه حتى يستوفى الدراهم من الموكل عند ناخلافالزفر كذلك الوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من مال نفسه وقبض السلمة كان له أن يحبسه أما اذا هلك في يده قبل أن يحبسه فأنما يهلك من مال الموكل وللوكيل أن يرجع عليه بما أدى من الدراهم لأنه فيأصل القبض عامل له حتى يتعين به ملك الموكل في السلم ويتم ملكه به في الشـــترى فيكونـــــ هلا كه في يد الوكيل كهلاكه في يد الموكل فان لم يهلك وأراد الوكيل حبسه بالثمن فله ذلك عندنا وقال زفر ليس له ذلك لان الموكل صار قابضا بقبض الوكيل بدليل أن هلا كه في يد الوكيل كهلاكه في يد الوكل فكأنه قبض حقيقة ثم دفعه الى الوكيل وهــذا لمعنيين (أحدهما) أن المقبوض أمانه في يد الوكيل والثمن دين له على صاحبه وايس للأ مين أن يحبس الامانة بدينه على صاحبها والثاني)أزالو كيل لما قبضه مع علمه أن الموكل يصير به قابضا فقد رضى بقبض الموكل فكان بمنزلة مالو سلمه اليه ثم أراد أن يسترده منه أو بمنزلة بائم سلم السلعة الى المشترى ثم أراد أن يستردها للحبس بالثمن ولنا أن الموكل ملك المشترى بعقد باشره الوكيل ببدل استوجبه الوكيل عليه حالا والا فكان له أن يحبس المين به كالبائم مم المشترى وهذا لان الوكيل مع الموكل بنزلة البائم مع المسترى إما لان الموكل يتلقي الملك فيه من الوكيل بعوض ولهذا لو اختلف الوكيل والموكل في الثمن تحالفا ولووجد به الموكل عيباً رده على الوكيل قوله بأن الموكل صادر قابضاً بقبض الوكيل ففيه طريقاذ (أحدهما) أن قبض الوكيل متردد لجمواز أن يكون لضم مقصودِ الوكيل ويجوز أن يكون لأحياء

حق نفسه وانما يتبين أحدهما عن الآخر محبسه فكان الأمر فيه موهوما في الابتداء ان لم محبسه عنه عرفنا أنه كان عاملا للموكل وأن حبسه عنه عرفنا أنه كان عاملا لنفسه وأن الموكل لم يصر قابضاً بقبضه (والثاني )ان هذا قبض لا يمكن التحرز عنه لان الوكيل لا يتوصل الى الحبس مالم يقبض ولا يمكنه أن يقبض على وجه لا يصير الوكل به قابضا و الا يمكن التحرز عنه فهو عفو فلا يسقط به حقه في الحبس لان سقوط حقه باعتبار رضاه بتسليمه ولا يتحقق منه الرضا فيما لا طريق له الاالتحرز عنه فاذا حيسه الوكيل وهلك في مده فعلى قول زفر هو غاصب فعليه ضمان مثله وفي قول أبي يوسنت مهلك في مده هلاك الرهن مضمونًا بالافل من قيمة. ومن الثمن وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهمــا الله تعالى بهلك هلاك المبيـــع مضمونًا بالثمن قل أو كثر وهذا الخلاف ذكره في كتاب الوكالة فأبو يوسف يقول انما كان مضمونًا عليه بالحبس بحقه بعد أن لا يكون مضمونًا فيكون في معنى المرهون مخلاف المبيع فانه مضمون بنفس العقد حبسه أولم يحبسه يوضحه أنه يحبسه ليستوفي ما أدى عنه ا من الدين والحبس للاستيفاء حكم الرهن ولان بهلاكه لا ينفسخ أصل البيم بخلاف المبيم اذا هلك في يد البائم وسـ تموط الثمن هناك لانفساخ البيم وهما يقولان الوكيل مم الموكل كالبائع مع المشترى بدليل ما بينا فكما أن المبيع اذاهلك في يد البائع سقط الثمن قل أو كثر فكذلك هنا ولا تقول العقد لا ينفسخ هنا بل انفسخ فيما بين الموكل والوكيل وأن لم ينفسخ في حق البائم وهو كما لو وجــد الموكل بالمشترى عيبا فــرده ورضى به الوكيــل فانه يلزم الوكيل وينفسخ العقد فيا بينه وبين الموكل والدليــلعلى أن هــــــــــ اليس نظير الرهن أن هـ ذا الحبس ثبت في النصف الشائع فيما يحتمل القسمة والحبس بحكم الرهن لا يثبت في الجزء الشائع فما يحتمل القسمة وأنما يثبت ذلك بحكم البيع فعرفنا أنه كالمبيع. قال (وأن كان الوكيل دفع رأس المال من مال الوكل وأخذ بالسلم كفيلا أو رهنا فهو جائز )لان موجب الرهن بثوت يد الاستيفاء والوكيل يملك الاستيفاء حقيقة فيملك أخذ الرهن به والكفالة اللتوثيق والوكيــل هو المطالب بالمسلم فيــه فكان له أن يتوثق بأخذ الكفيل له لانه ملك المطالبة فملك التوثق بالمطالبة .قال (فان حل السلم فأخره الوكيل . دة معلومة فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويضمن طعام السلم للموكل) وعلى قول أبي يوسف لا يصح تأخيره وكذلك ان أبرأ المسلم اليه عن طعام السلم وأصل هـذا أن طعام السلم أصل يقبل

الابراء قبل القبض وأصل هذا فيا اذا عقد لنفسه ثم أبرأه عن طمام السلم صح ابراؤه في ظاهر الروايه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم اليه فاذا قبل كان فسخا لعقد السلم لان المسلم فيه مبيع وتمليك المبيع من البائع قبل القبض لا يجوز مالم يقبل فاذا قبل انفسح العقد كالمشترى اذا وهب البيع من البائع قبل القبض ووجه ظاهرالرواية أن المسلم فيه دين لايستحق قبضه في المجلس فيصح الابراء عنه كالمنن في البيم بخلاف بدل الصرف أو رأس مال السلم فان قبضه في المجلس مستحق وهذا لان استحقاق القبض في المجلس للتعبين الذي هو شرط العقد والابراء مفوت لذلك وأما الدين الذي لا يستحق قبضه في المجلس فتميينه ليس شرطالجواز اسقاط القبض فيه بالابراء يوضحه أن المسلم فيه من حيث أنه دين بجب بالمقد كان عنزلة الثمن ومن حيث ان المقد يضاف اليه ويورد عليه كان عمزلة المبيع فتوفر حظه عايهما فنقول لشبهه بالبيع لا يجوز الاستبدال به قبل القبض ولشبهه بألثمن يجوز اسقاط القبض فيه بالابراء اذا ثبت هذا فيما اذا كان عقد السلم فنقول لنفسه فكذلك الجواب اذا كان وكيلا يصبح ابراؤه ويضمن مثله للموكل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يصم ابراؤه في قول أبي يوسف وكذلك الخلاف في المتاركة اذا تارك الوكيل السلم مع المدلم اليه وكذلك الخلاف في الوكيل بالبيع اذا أبرأ المشترى عن الثمن أو وهب له أو أجله فيه صم ذلك وضمنه للموكل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف لا يصح شيُّ من ذلك أستحسن ذلك وأدع القياس فيه قال محمد بن مقاتل وهذا عجب من أبي يوسف يقول أستحسن والقياس ما قاله لان الثمن والمسلم فيه ملك الموكل فأنه مدل ملك وأعا علك البدل علك الاصل ألا ترى أن بقبضه يتعين ملك الموكل وأنما يتمين بالقبض ملك من كان مالكا قبله فالوكيل تصرف في ملك الغير بخلاف ما أمر مه فلا ينفذ تصرفه كما لو قبضه فوهبه منه ودليل أن تصرفه بخلاف ماأمره به فلا ينفذ تصرفه كما لو قبضه فوهبه منه ودليل أن تصرفه ما أمره به ان الوكيل ضامن عندكم ولا يضمن الابالخلاف والدايل على أنه ملك الموكل ان الموكل لوكان هو الذي أبرأه عنه صح ولو قبضه جاز قبضه وكذلك لو اشترى به شيئاً أو صالح منه على عين بالثمن صح ولو كان للمشترى على الموكل دين فاشترى من الوكيل شيئا حتى وجب للموكل على المشترى دين أيضاً يصير قصاصا بدينه فبه يتبين أن الثمن الذي يجب بعقد الوكيل ملك الموكل

وان الزكاة في هــذا المــال تجب على الموكل فعرفنا ان الملك له وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمسا الله أن الوكيل تصرف في خالص حقه فينفذ تصرفه كما لوكان عاقداً لنفه وبيان الوصف في التأجيل ظاهر لانه يؤخر المطالبة ولا يسقط أصل الثمن والمطالبة حتى الوكيل حتى ينفرد به عل وجه لا علك أحد عزله عنه وليس لاحد أن يطالب الا بأمره وكذلك الإبراء فانه اسقاط حق القبض والقبض خالص حقه لانه حكم العقد وهـو في حكم العقد بمنزلة العاقد لنفسه بدليل أنه لا يمز له أحد عنه وأن المشترى لا يجبر على التسلم الااليه وانما مخلفه الموكل في ملك المال بمقابلة ملكه والمال هو المقبوض دون الدين والدين ليس بمال حتى أن من حلف ان لامال له وله دنون على الناس لا محنث فعرفنا أن القبض خالص حقه فيصح اسقاطه بالابراء ثم سعدى هذا التصرف إلى أيطال حق الموكل في المال باعتبار المال لانه لو قبض كان المقبوض ملكه وقد فات ذلك باسقاطه فيكون ضامناً له كالراهن اذاأ عتى المرهون ينفذ تصرفه لمصادفة حقه ويضمن قيمة المالية للمرتهن لانه تلفه تنصرفه ملك المالية وكذلك أحد الشريكين اذا أعنق وهو موسراً وهومسقط للقبض على وجه يتضمن تمليك الدين بمن عليه فن حيث أنه اسقاط صعم منه وبرئ المشــترى ومن حيث أنه تمليك الثمن الذي هو حق الموكل من المشترى صار ضامناً له كالوكيل بالشراء اذا رضي بالعيب والى الموكل أن يرضى به فان رضي الوكيل يعتبر بانقطاع منازعته مع البائع غير معتبر في الزام الموكل فيختص هو بضرره وهـذا لان الاسقاط أصل في الابراء ومعنى التمليك بيع ولهذا صح بدون القبول وان كان يرتد بالرد واما قبض الثمن فالمقبوض عين ملك الموكل فهبته بعد ذلك تصرف في حق الغير وأما فصل المقاصة فهو على ثلاثة أوجه انكان دين المشترى على الوكيا وهومثل الثمن يصير قصاصاً مدسه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن للموكل مثله وان كان دين المشترى على الموكل يصير قصاصاً بالاتفاق لان باعتبار المال الحق للموكل ولهــذا لو أسلماليه المشترى جاز قبضه فيصير قصاصا بدينه عند أبي حنيفة ومحمدر حمهما الله ويضمن الموكل مثله واذكان دين المشتري على الموكل يصيرقصاصا بالاتفاق لان باعتبار المال الحق للموكل فيصير قصاصا بدينه وان كان الدين له على كل واحدمهما صار قصاصالدين الوكيل لانه لو جمل قصاصا مدن الوكيل كان ضامنا للموكل مثله ثم محتاج الى قضاء دينه به واذا جمل قصاصاً بدين الموكل لم يضمن أحــد شيئًا فرجحنا هذا الجانب لهذا والاب والوصى

يصح ابراؤهما وتأجيلهما فيما وجب للصبي بمقدهما عنسد أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعمالى وكانا ضامنين له فأما فيما وجب لابمقدهما لابصح لانهمانابتان أمراً بالتصرف في ماله على وجه الاحسن وذلك لا يحصل بالابراء.قال (والتأجيل والمتاركة من الوكيل بالثمن صحيح في حق المسلم اليه بخلاف الوكيل بالشراء فان إقالته لا تصح )لان هناك عين المشتري مملوك للموكل فالاقالة تصرف منه في محل هو حق الغير وهنا المسلم فيه دين والثابت به حق القبض مادام في الذمة وهو حق الوكيل وان احتال بالمسلم فيه على ملي أو غير ملي جاز عليه خاصة ويضمن للام طعامه لانه تصرف في خالص حقه بالتحويل من محل الى محل فهو على الخلاف الذي بينا في الابراء ويستوفي في حكم الضمان أن يكون المحتال عليه أعلا أو أسفل مخلاف الاب والوصى فانهما لو قبلا الحوالة على من هو أعلا لم يضمنا شيئا لانه تصرف منهما في حق الصبي على وجه الاحسن وهما يماكان المبادلة في حقه بصفة النظر فاذا بادلا ذمة بذمة على وجه النظر لم يضمنا والوكيل لا يملك مثله في حتى الموكل فلهذا ضمنه . قال (وان افتضى الطمام أدون من شرطه فهو جائز )لانه أبرأه عن صفة الجودة ولوأبرأه عن أصله جازوضمن للموكل مثل طعامه عندهما فكذلك اذا رضى بدون حقه واذا عقد الوكيل السلم ثم أمر الموكل باداء رأس الال وذهب الوكيل بطل السلم لان وجوب قبض رأس المال قبل الافتراق من حقوق ذهاب الماند ولا بذها به اذا بتى المتعاقدان في المجلس فاذا وكله أن يسلم له عشرة دراهم فى كر حنطة فاسلمها فى نفيز حنطة فهو جائز على الوكيل دون الموكل لانهوكيل بالشراء فالمسلم فيه وبيع ررب السلم وشترى والوكيل بالشراء لا يملك الشراء في حق الموكل بالنبن الفاحش لما فيه من المهمة أنه باشر التصرف لنفسه ثم لما علم بالغبن أراد أن يلزمه الموكل فاذانفذ المة دعليه ضمن للموكل كل دراهمه لانه قضى بدراهمه دين نفسه فان أسلمهافي حنطة يكون نقصانها عن رأس المال بما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل لان هنا العذر لا يستطاع الامتناع عه الا بحرج فكان عفواً في تصرفه لنيره شراة كان أو بيما .قال (واذ وكله أن يسلم له عشرة دراهم في طعام فالطعمام الدقيق والحنطة عندنا استحسانا وفي القياس همذا التوكيل باطل )لان اسم الطعام حقيقة لكل مطعوم بدليل مالو حلف أن لا يأكل طعاماوما لو أوصى للانسان بطمامه والمطمومات أجناس مختلفة وجهالة الجنس تمنع صحة الوكالة ولكنه

استحسن فقال السلم بيع والطعام اذا أطاق عند ذكر البيع والشراء يراد به الحنطة ودقيقها فان سوق الطمام الموضع الذي يباع فيه الحنطة ودقيقها وبائع الطمام من يبع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفوا كهوهذا لان الشراء لا يتم الا بالبائع فكل مايسمي باثعه باثع الطعام يصير هو به مشترياً للطعام بخــلاف الاكل فانه يتم بالآكل والوصية تتم بالموصى فاعتبرنا فيهما حقيقة الاسم قالوا وهذا اذاكانت الدراهم كثيرة فأما اذا كانت قليلة فانما ينصرف الى الخبز فأما الدقيق ففيه روايتان وفي رواية هـو يمنزلة الحنطة لانه يذكر كما تذكر الحنطة وفي رواية هو بمنزلة الخبز وهذا القياس والاستحسان ثابت في الوكيل بالشراء واذا ثبت أن اسم الطمام يتناول الحنطة ودقيقها فالتوكيل صحيح لانه انكثرت الدراهم عرفنا انمراده الحنطة فاذا قلت عرفنا أن مراده الدقيق والمعلوم دلالة كالمعلوم نصافنة ول اذاوكله بأن يسلم له دراهم في طمام فأسلم في شمير أوغيره فهو مخالف وللموكل أن يضمن الوكيل دراهمه لان عقده نفذ على نفسه ثم قضي بدراهم الآمردين نفسه وانشاء الآمر أخذها من المسلم اليه لان المقبوض من الدراهم عين ملكه فهو أحق به فان أخذها من المسلم اليه يبطل السلم فيما بينه وبين الوكيل وان كان قدفارقه لان رأس المال استحق انتقض القبض فيه من الاصل وان لم يكن فارقه حتى أعطاه مثلها كان السلم صحيحا بينهمالان الفبوض لما استحق فكأنه لم يقبض الى آخر المجلس وعقد السلم ماتعلق بمين تلك الدراهم بل تعلق بمثلها في ذمته وان أخذهامن الوكيل يبق عقد السلم بينه ماصحيحا لانه علك رأس المال بالضمان واذاو كلهبأن يأخذه دراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها الى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل دراهم قر ض لان أصل التوكيل باطل فان المسلم اليه أمره ببيع الطعام في ذمت ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن للآمر كان باطلافكذلك اذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وهذا لام إنما يعتبر أمره فيما لايملك المأمور بدون أمره وهو في قبول السلم في الطمام مستغنى عن أمر الغير وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل كالتكدي فالحاصل أن التوكيل من المسلم اليه بقبول عقد السلم باطل والتوكيل من رب السلم بأعطاء الدراهم في طعام السلم جائزواذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقداً لنفسه فيجب الطعام في ذمته ورأس المال مملوك له فاذا سلمه اليالاً مر على وجه التمليك منه كان قرضا له عليه •قال(واذا دفع اليه عشرة دراهم وأمر مأن يسلمهافي ثوب لم تصح الوكالة حتى رتبين الجنس) لان الثياب أجناس مختلفة ومع جهالة الجنس

لايقدرالوكيل على تحصيل مقصو دالموكل فيبطل التوكيل فان الوكيل كان عاقداً لنفسه وروى عنأبي يوسف أنه قال ينظر الوكيل الى لباس الموكل فاذا اشترى الوكيل من جنس لباس الموكل يجوز ويلزم الموكل لان الظاهر أن الانسان انما يأمر غيره بشراء الثوب ليلبسه فيعتبر بثيابه فان سمى الموكل ثوبا يهوديا أوغيره جازلان الجنس صار معلوما وانما يقيت الجهالة في الصفة ولا تأثير لجهالة الصفة في القعود المبينة على النوسع والوكالة بهذه الصفة فان خالفه الوكيل فأسلم في غيره أوالي غير الاجل الذي سهاه كان عاقداً لنفسه وللموكل أن يضمنه دراهمه فان ضمنه إياها جاز السلم وان ضمنها المسلم اليه بطل السلم لانتقاض فبضه في رأس المال بعد الانتفاص من الاصل . قال (واذا دفع الوكيل الدراهم سلمها على ما أمره به الآمر ولم يشهدعلي المسلماليه بالاستيفاء ثمجاء المسلماليه بدراهم زيوف يردها عليه فقال وجمسها فيهافهو مصدق) لانه ينكراستيفا، حقه فالقول قوله مع يمينه ويقضى له على الوكيل ببدله ويرجع به الوكيل على الموكل لانه في تصرفه عامل له فيرجم عليه بما يلحقه بالمهدة وأن كان أشهد عليه بالاستيفاء لم يصدق بعد ذلك على ادعائه أنه زيف معناه اذا أقر المسلم اليه باستيفاء الجياد أوباستيفاء حقه أوباستيفاء رأس المال فهو مناقض بمد ذلك في دعواه أنه زيوف فلا يسمم بمد ذلك منهولا تقبل ببنته عليه ولا يتوجه اليمين على خصمه فأما اذا أقر باستيفاء الدراهم فاسم الدراهم يتناول الزيوف والجياد فلا يكون منا قضاً في قوله وجدتها زنوفا. قال ( واذ وكله بآن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي له عليه في حنطة فأسلمها له فهو عاقد لنفسه حتى يقبض الطعام فيرده الى الآمر مكان دينه ) فينثذ يسلم للآمر اذا تراضياعليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو جائز على الآمر وكذلك لو أمره أن يصرفها له بدنانيرأ ويشترى له بها شيئاً سماه وجه قولهما أن الدين في ذمة المديون ملك صاحب الدين بدليل أن يطالبه بالتسلم وينفرد باستيفاء جنسه من ماله ويشترى منها شيئاً فيجوز فانما أضاف التوكيل الى ملكه وذلك صحيح كما لوكانت الدراهم وديمة له في يده أوغصبا فوكله أن يشترى لهبها والدليل عليه الهلو عين المسلم اليه بقوله أسلمها في طعام الي فلان أوعين البائم أوالمبيع تقوله اشترى لى بها عبد فلان فأنه يصح فكذلك اذا أطلق لان تسمية من يعامله الوكيل ليس بشرط اصحة الوكالة يوضحه أنه لو قال تصدق بمالى عليك على المساكين يجوز بمنزلة مالو قال نصدق به على فلان فكذلك اذا أمره بالشراء به ولا بي حنيفة حرفان (أحدهما) أنه

أمره بصرف في الدين الى من يختاره الديون بنفسه وذلك باطل كمالو قال ادفع مالى عليك من الدين الى من يثبت أو ألقه في البحر كان صحيحاً والمني في القرقأن المديون المايقضي الدين بملك نفسه وهمو في تصرفه في ملك نفسه بالدفع الى المنير لايحتاج الى اذن الآمر فكان وجود أمره كمدمه فأما في المين تصرفه في ملك النير ولا بملك ذلك الاباذن من له الحق وهذا بخلاف مااذا عين المسلم اليه أو البائع لان من أمره بالصرف اليه هناك معلوم فكان أمره معتبراً في توكيله ذلك الرجل بالقبض له أولا ثم لنفسه وكذلك اذاعين المتاع لان بتمينه بتمين المالك فالانسان في المادة يشترى الثي من مالكه وهنا لا يمكن اعتبار أمره في توكيل القابض بقبضه لانه توكيل المجهول وذلك باطل وهذا بخلاف قوله تصدق عالى عليك لان المتصدق يجعل المال لله تعالى ثم يصرفه الى الفقير ليكون كفاية له من الله تمالى فلا جهالة فيمن أمره أن يجمل ذلك له فهو بمنزلة ما لو أمر مبالد فع الى آدمى عينه (والثاني) أن بعقد السلم يجب رأس المال على الوكيل ثم يجب له مثله على الموكل فأما أن يكون هو مقرضًا له في ذمته ليقضى به دينا عليه وذلك لا يجموز أو أمره له بأن يقبض من نفسه ثم يقضى به دينا عليه وذلك لا يجوز يوضحه أن يقيم الوكيل مقام نفسه فيما يأمره به من التصرف وهو بنفسه له أســلم الدين الذي له على زيد الى عمروفي طعام لا يجوز فكذلك اذا وكل المديون بان يفعل له ذلك وبه يظهر الفرق بين الدين والمين ولكن الاعماد على الحرف الاول قال (واذا وكل الرجل الرجلين ان يسلما له عشرة دراهم في طعام فأسلمها أحدهما لم يجز )لان عقد السلم يحتاج فيه الى الرأى والتديير كبيم المين وهو انمارضي برأى المثنى ورأى الواحد لا يكون كرأى المثنى فان أسلاها ثم تارك أحسمها مع المسلم اليهالسلم لم يجز عندهم جميعا أما عنــد أبي يوســف لان الوكيل بالسلم لا علك المشاركة رَار تاركا لم يجــز فكذلك اذا تارك أحــدهما وعند أبي حنيفة ومحمــد رحمما الله لان الوكيلين لو عقدالانفسهما ثم تارك أحدهما لم يجز بغير رضي الآخر فاذا كان وكيلين أولى قال (واذا عقد الوكيل السلم ثم افتضى الآمر الطعام فهو جائز استحسانا وفي القياس لا يجـوز) لان القبض من حكم المقد والموكل منه كسائر الاجانب ألا ترى أن الايفاء لم يجب على المسلم اليه بطلبه فكذلك لا يبرأ بالنسايم اليه وجــه الاستحسان أن يقبض الوكيل بتعين ملك الموكل فكان الموكل في هــذا القبض عاملا لنفسه في تعيين ملكه فهو يكني

الوكيل مـؤونة القبض والتسليم اليه ولا يلحق به ضرر في تصرفه بوضحه أنالو نقضنا قبضه احتجنا الى اعادته بعينه في الحال لانه يرده على المسلم اليه فيقبضه الوكيل منه ثم يسلمه الى الموكل وهـذا اشتغال بما لايفيد والقاضي لا يشتغل بما لا يفيد ولا ينقص شيئا ليميد وان تارك السلم اليه مع الموكل جاز لانه قائم مقام الماقد في ملك المقود عليه فتصح منه المتاركة كما تصح من وارث رب السلم بعد الموت وان لم يتاركه فأراد قبض الطمام منه فللمسلم اليه أن يمتنع من دفعه اليه لان المطالبة بالتسليم تتوجه بالعقد والموكل من العقد أجنبي فمطالبته لا تلزم المسلم اليمه الدفع اليه وقال (واذا دفع الى رجل عشرة دراهم ليسلمها في طعام فناول الوكيل رجلًا فبايعه فان أضاف العقد الى دراهم الأثمر كان العقد للآثمر وان أضافه إلى دراهم نفسه كان عاقداً لنفسه) لأن الظاهر يدل على ذلك ولأن فعله محمول على ما يحمل وفيما يعقد لنفسه لا يحلله اضافة العقد الى دراهم غيره وانعقد السلم بعشرة مطلقة ثم نواها للآمر فالعقد له وان لم تحضره نية فان دفع دراهم نفسه فالعڤد له وازدفع دراهم الآمر فهوللآمر في قول أبي يوسف وقال محمد هوعاقد لنفسه مالم نو عندالعقد أنه للآمر وان تكاذبا في النيـة فقال الآمر نويته لي وقال المأمور نويته لنفسي فالطعام للذي نقد دراهمــه بالاتفاق فحمد يقول الاصل انكل أحد يعمل لنفسه الأأن يقترن بعمله دليل يدل على انه يممل لغيره وذلك بأضافة العقد الى دراهم الغير أو النية للغير فاذا انسدم ذلك كان عاملا لنفسه ولا يمكن أن يجمل نقد الدراهم دليلا على ذلك لأن نقد الدراهم لايقترن بالعقد بل يكون بمده وبمد ما أوقع العقد له لا يتحول الى غيره وان نقد دراهم الغيروبه فارق التكاذب لان النقد موجود عند التكاذب فيمكن أن يجعل دليلا من حيث شهادة الظاهر لاحدها لان الظاهر أنه فيما عقد لنفسه لا ينقد دراهم الغير فاذاكان المنقود دراهم الآمر فالظاهر يشهد له فكان القول قوله يوضحه أن بقبول الوكالة من الغير لا يحيل ولايته على نفسه وقبل قبول الوكالة كان مطلق عقده لنفسه فكذلك بعد قبول الوكالة لان تلك الولاية باقية بمد قبول الوكالة كما كانت قبله ولان موجب المقد وقوع الملكله في الطمام للماقد الا أنه اذا نوى للموكل فالموكل مخلفه في ذلك الملك والمصير الى الخلف عند فوات ماهو الاصل وعند اطلاق العقد ما هو الاصل ممكن الاعتبار فلا يضاف اني الخلف وأبو يوسف يقول العقد والنقد كشيء واحد حكما لان النقدوان كان بعد العقد صورة فهو كالمقترن بالعقد اذ لولم

ايجل كذلك كان دينا بدين وذلك لايجوز والدليل عليه أن بعــدما نقد الدراهم لو أراد ان يستردها ليمطى غيرها لم يملك كما لو اقترن التعيين بالعقد بأن أضاف العقد الى دراهم الآمر أثمأراد أن يدفع غيرها وبجعل العقد لنفسه لمعلك ذلك فاذا صار كشيء واحدفهو دايل ظاهر على من وقع المقد له فيجب تحكمه كما في حالة التكاذب يوضحه أنه بعد قبول الوكالة بمقد للموكل بولايته الاصلية كما يعدّد لنفسه ولهذا تعلق به حةوق العقد في الوجهين ذذا استوى الجانبان يصارالي ترجيح أحدهما بالنقدكما يصاراليه عندالتكاذب وفرق أنو نوسف بين هذا وبين المَأْمُورُ بالحج عن الغير اذا أطلق النية عند الاحرام فانه يكون عاقداً لنفسه فان الحج عبادة والعبادات لا تتأدى الابالنية فكان مأمورا بأن ينوى عن المحجوج عنه ولم يفعل فصار مخالفا بترك ما هو الركن وأما في المعاملات فالنية ليست بركن فلا يصير بترك النية عن الآمر مخالفا فيبـقىحكم عقده موقوفا على النقد. قال ( وان وكله بثوب يبيمه بدراهم فأسلمه في طعام الى أجل فهو عاقد لنفسه )لانه خالف ماأمره به نصا وان أمره ببيمه ولم يسمم له الثمن فأسلمه في طمام جاز على الآمر في قول أبي حنيفة ولم يجز في قولمها وهذه فصول (أحدها) أن الوكيل في البيع مطلقا يبيع بالنقد والنسينة عندنا وقال الشاقعي لا يبيع الا بالنقد لان مطلق التوكيل بالبيم معتبر بمطلق ايجاب البيم ومطلق ايجاب البيم ينصرف الى الثمن الحال دون النسثية فكذلك مطلق التوكيل وهذا لان الاجل شرط زائد على مايتم به العقد فلا يثبت الاذن فيه الا بالتنصيص ولكنا تقول أمره ببيع مطلق فسلا يحوز اثبات التقييد فيه من غير دليل والتقييد بالثمن الحال بعدم صفة الاطلاق ولا دلالة عليه في كلامه نصا ولا عرفا فالبيم بالنسيئة معتاد بين التجاركالبيع بالنقدوربما يكون البيع بالنسيئة أقرب الى تحصيل مقصودهما وهوالربح والدليل عليه أن المضارب والأب والوصى علكون البيع بالنسيئة وأمامطاق ايجاب البيع فانما يحمله على النقد لتعذر اعتبار الاطلاق فان البيع يستدعى صفة معينة في الثمن ألا ترى أنه لو قال بعته منـك بالنقد والنسيئة لا مجـوز وفي التوكيل لا يوجد مثل هذافالتوكيل صحيح بدون تعيين أحد الوصفين حتى لو قال بعته بالنقدأو بالنسيئة بجوزئم فيل على قول أبى حنيفة يجوز بيعه بثمن مؤجل طالت المدة أو قصرت وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز بأجل متعارف ولو أجله مدة غير مثعارفة فيمثل تلك السلمة لا يجوز عنزلة البيم بالغبن الفاحش عندهما وعند أبي يوسف ، قال (ان أمر مبالبيم على وجه التجارة فله

أن يبيعه بالنسيئة أما اذا أمره بالبيع لحاجته الى النفقة أو الى قضا، دينه فليس له أن يبيعه بالنسيئة ولو باعه بغبن جاز ء: د أبي حنيفة ســوا. كان الغبن يسيراً أو فاحشا وعندهما لا يجوز بيعه بغبن فاحش لان دليسل العرف يفيد مطلق التوكيل حتى يتقيد التوكيل بشراء الاضحية بأيام النحر والتوكيل بشراءالفحم زمان الشتاء والحمد بزمان الصيف فانه اذا وكله ان بشترىله حمداً في الشتاء يكون مشتريا لنفسهوان كانالتوكيل مطلقا فصح ما ذكرنا والبيع بنبن فاحش ليس بمتمارف فالظاهر انما يستمين بنيره فما يمجز عن مباشرته بنفسه وهو لا يمجز عن بيع ما يساوىمائة درهم بعشرة دراهم وقاسا بالوكيل بالشراء فان شراءه بالنبن الفاحش لا ينفذ على الآمر كذلك الوكيل بالبيع لان كل واحد منهما أمر بما هو من صنيع التجار وكذلك الاب والوصى لا يملكان بيسم مال اليتيم بغبن فاحش لهذا المعنى ولان الحاباة الفاحشة كالهبة حتى اذا حصلت من المريض تعتبر من الثاث والوكيل بالبيع لا يملك الهبة وأبو حنيفة يقول أمره بمطلق البيم وقد أتى به لان البيع مبادلة مال بمال شرطا وقد وجد ذلك فما من جزء من المبيع الا ويقابله جزء من الثمن ألا ترى أن المبيع لوكان دارآ يجب للشفيع الشفعة في جميعه وبه يتبين أنه بيع وليس بهبـة وبان اعتبر من الثلث في حق المريض هـذا لا يدل على أنه ليس ببيم مطلق وان الوكيل لا يملكه كالبيم بغبن يسير والدليل عليه أن من حلف لا يبيع فباع بغبن فاحش يجنث ولا يحنث الا بكمال الشرط فعرفنا أنه بيع مطلق فيصير الوكيل به ممتثلاللاً مر فانا لو قيدنا بالبيع بمثل القيمة أبطلناحكم الاطلاق من كلامه وذلك لا يجوز من غير دليل فأما العرف الذي قال قلنا هذا مشترك فالانسان قد يبيع الشي تبريا منه ولا ببالى عند ذلك نقلة الثمن وكثرته وقد يبيعه لطلب الربح فعند ذلك لا يبيعه بالغين عادة وبالمشترك لا يبطل حكم الاطلاق ثم البيع بالنبن متمارف فالمقصود من البيع الربح وذلك لا يحصل الا وأن يصير أحدهما مغبوناً والانسان يرغب في شراء ما يساوي عشرة بدرهم ولكن لا يجد ذلك فأما أن لا يكون متمارفا فلائم العرف لا يعارض النص والاطلاق ثابت بالنص فلا يبطل بالعرف كما في اليمين فان العرف كما ينتبر في الوكالة ينتبر في اليمين وما ذكر من مسئلة الاضحية وغيرها في مروية عن أبي يوسف فأما عنــد أبي حنيفة يعتبر الاطلاق في جميع ذلك ودليل التقبيد النهمة في الموضع الذي يثبت التقييد فيه ولهذا قال أبو حنيفة الوكبل بالبيع لايبيع من أبيه وابنه للمهمة ولا تهمة

في بيمه من الاجنبي بقليل القيمة لان ما يستوفي من الثمن يسلمه الى الا أمر قل أو كثر وبه فارق الوكيل بالشراء فهناك النهمة متمكنة فربما اشتراه لنفسه فلما عملم بالنبن أراد أن يلزمه الآمر ولان الوكيل بالشراء كما يستوجب الثمن في ذمة نفسه يوجب لنفسه مثله في ذمة الآمر والانسان متهم في حـق نفسـه فلا يملك أن يلزم ذمة الآمر الثمن مالم يدخل في ملكه بازامه ما يعدله ولهدة الوقال اشتريت وقبضت الثمن وهلك في يدى فهات الثمن فأنه لايقبل قوله بخلاف الوكيل بالبيع فأنه لوقال بمت وقبضت الثمن وهلك عندى كان القول قوله ولان أمره بالشراء يبلا في ملك الغير وليس للانسان ولاية مطلقة في ملك الغير فلا يمتبر اطلاق أمره فيه بخلاف البيع فان أمره يلاق ملك نفسه وله في ملك نفســه ولاية مطلقة ولان اعتبار العموم والاطلاق في الوكيل بالشراء غير ممكن لانه لو اعتبر ذلك اشترى ذلك المتاع بجميم مايملكه الموكل وبما لا يملكه من المال ونحن نعلم انهلم يقصد ذلك فجملناه على أخص الخصوص وهو الشراء بالنقد بالنبن اليسير وفى جانب البيع اعتبار العموم والاطلاق ممكن لانه لا يتسلط به على شئ من ماله سوي المبيع الذي رضي بزوال ملكه وهذا يخلاف الاب والوصى لان ولايتهما مقيدة بالانظر والاصلح ولا يوجسد في البيع بالغبن الفاحش وعلى هذا الخلاف لو باعه الوكيل بعرض يجوز عند أبى حنيفة لاطلاق الآمر ولا يجوز عندهما لان البيم بعرض شراء من وجه فكل واحد منهما في بدل صاحبه مشترى وانما أمره بالبيع فلا عِلْك به ماهو متردد بين البيع والشراء وأبو حنيفة يقول فعله فيما يتناوله الآثمر بيعمن كل وجه لانه يزيله عن ملكه بعرض هومال والبيع ليس الاهذا ثم جانب البيع يترجح على جانب الشراء في البيع ألا ترى أن أحد المضاريين آذا اشترى بغير اذن صاحبه كان مشتريا لنفسه ولو باع بغير اذن صاحبه شيئا من مال المضاربة يتوقف على اجازة صاحبه فان باعه بعرض يتوقف أيضا فانأجاز صاحبه كان تصرفه على المضاربة فعرفنا أن جانب البيع يترجح فيه وعلى هذا لو باعه الوكيل بمكيلأو موزون فعند أبي حنيفة يجوز على الآمر وعندهما لابجوز الا أن يبعه بالنقداذا عرفنا هذا فنقول اذا أسلمالثوب في طعام الى أجل فقد أزال الثوب عن ملكه بالطمام وذلك جائز على الآمر عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز لانه لم يبعه بالنقد والتوكيل انصرف اليهخاصة. قال (واذا وكلهبالسلمفادخل الوكيل فى المقد شرطا أفسده لم يضمنه الوكيل لانه لم يخالف والمايضمن الوكيل بالخلاف لا بالافساد)

وهذا لانًا لو ضمناه بافساد العقد تحرز الناسءن قبول الوكالات فكل أحد لا يكون كا بي حنيفة في العلم باحكام والاسباب المقيدة للعقد ، قال (وأكر ه توكيل الذمي يعقدله السلم وان فعله يجوز لان الذي لا يتحرز عن الربا وعن مباشرة العقد الفاسد إما لجهله بذلك أولاعتقاده أوقصده أن يوكل المسلم الحرام فلهذا يكره له أن يأتمنه على ذلك ويجوزله ان فعله) لان عقد السلم من المعاملات وهم في ذلك يستوون بالمسلمين والروليس الوكيل بالسلم أن يوكل غيره به الان هذا عتمد يحتاج فيه الى الرأى والتدبير والموكل رضي برأيه دون رأىغير دبخلاف المضارب يوكل بالسلم فيجوزلان رب المال قدرضي برأيه وسوكيله حين فوض اليه الاسترباح عاما وذلك بتجارة حاضرة وغائبة واذا اشتغل باحدهما بنفسه فلا يجد بدآ من أن يستمين فيه بالآخر يخلاف الوكيل الا أن يكون الآمر قال لهماصنعت فيه من شيَّ فهو جائز فيجوز حينئذ لانه أجاز صنيعه عاما والتوكيل من صنعه فيدخل في عموم اجازته ولا يجوز للمسلم عتمد بيع ولا يسلم لنفسه على الحمر ولا للكافر لان الحمر ليس بمال متقوم في حق المسلم وهو العاقد عليها سواً عقده على ذلك لنفسه أو لكافر بخلاف المسلم يتوكل عن المجوسي في أن يزوجـــه مجوسية فيجوز ذلك لان الوكيل في النكاح معبر لا يستغنى عن اضافة العقد الى الموكل فيعتبر جانب الموكل وفى البيع والسلم هو عاقد لنفسه ليستفنى عن الاضافة في العقدالي غيره فيمتبر جانبه و قال (وان و دل السلم الذمي بأن يشتري له خرا أو يسلم له فيها ففعل ذلك مع ذمى جاز على الآمر في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو مشترى لنفسه) لان المسلم لا علك هذا العقد لنفسه بنفسه فلا يصبح توكيل غيره به كما لو وكل المدلم مجوسيا بان يزوجه مجوسية وهذا لانه لو نفد عقده على الآمر ملك المسلم الحمر بالمقد ولا يجوزأن يملك المسلم الخر بعقد التجارة وهذا منهمانوع استحسان فكأنهما يقولان في البيع والشرا، طرفان طرف العقد وطرف الملك فكما ان الكافر أذا وكل به المسلم لا يجوز لاعتبار طرف العتمد فكذلك المسلم اذا وكل الكافر به لايجوز لاعتبسار طرف الملك بل أولى لان العقد سبب الملك والتابت به الملك في المحل وهو المقصود فاذا وجبت مراعاة جانب العقــد فلأن تجب مراعاة جانب الملك أولى وأبو حنيفة يقول الذي ولى الصفقة هو الوكيل والحمر مال متقوم في حقه علك أن يشتريها لنفسه فيملك أن يشتريها لغيره وهذا لان المتنع مهنا بسبب الاسلام هو العقد على الخر لاالملك فالمسلم من أهل أن يملك الحر ألاترى

آنهذا تخمرعصير المسلميقي مملوكا له واذا مات قريبه عن خمر يملكها بالارث وهنا اناعتبرنا جانب المقد فالعاقد من أهله وهو في حقوق العقد كالعاقد لنفسه وان اعتبرنا جانب الملك فللمسلم من أهل ملك الحمر فيصح التوكيل ألا ترى أن في جانب المقد افساد التوكيل اذا كانالوكيل مسلما يعتبر جانب العقد دون الملك فكذلك في جانب تصيح الوكالة وبه فارق النكاح فالوكيل في باب النكاح سفير ومعبر فكان العاقد هو الموكل وقوله بأن الموكل علك الحمر بالعقد فليس كذلك بل العقد يوجب الملك للعاقد ثم الموكل يخلفه في ذلك على ماقررنا والمسلم من أهل ان يملك الحمر بهذا الطريق كما اذا أذن لعبده الكافر في التجارة فاشترى العبد خمراً فإن المولي بملكها على سبيل الخلافة عنه وكذلك المكاتب اذاكان كافراً واشترى خمراً ثم عجز فمولاه المسلم يملكها بطريق الخلافة عنه وفرقهما أنالعبد والمكاتب تصرفان لانفسهما ولهذا لا يرجعان على المولى بمهدة تصرفهما فلهذا اعتبر ناحالهما فأما الوكيل فيتصر فالموكل حتى يرجع عليه بما بلحقه من العهدة ويكون الموكل في قرار العهدة عليه كما نه باشر التصرف بنفسه فكذلك في عقمه الوكيـل له على الخر فاذا تعذر تنفيذ العقد على الآمر نفذ العقد على الوكيل • قال (واذا وكل الرجل الرجل بدراهم يسلمها له في طعام فصر فها الوكيل بدراهم غيرها فقد خالف في العقد فكان مباشرا العقد لنفسيه ضامنا لما صرفه من دراهم الآمر بعد ذلك) وكذلك لوكان المدفوع دينارآ فصرفه بدراهم ثم أسلمها في طعام فهو للوكيل لانه خالف في العقد والبدل ثم أسلم بدراهم نفسه في الطعام فكان الطعام له وهو ضامن للدنانير . قال (واذا وكله رجلان أن يسلم لهما في طعام واحدولكن من غير خلط جاز لانه حصل مقصود كل واحــد منهما بكماله) فلا فرق بين أن يفعل ذلك في عقدة أوعقدتين واذاخلط الدراهم ثم أسلمها في الطعام كان مخالفاضامنا لان دراهم كل واحد منهما في يده أمانة فيصير بالخلط ضامناه تملكا كما هو أصل أبي حنيفة ثم أضاف عقد السلمالي دراهم نفسه فكان الطمام له بخلاف الاول فلم يوجد هناك خلط موجب للضمان وانما حصل الاختلاط في المسلم فيه حكما لاتحاد العقد حكما وعثله لا يصير الامين ضامنا وان أسلم دراهم كل واحد منهما عن حــدة الى رجل واحد ثم اقتضى شيئا فادعى كل واحد سَهُمَا أَى الأَمْرِينَ أَنَّهُ مَنْ حَقَّهُ فَالْقُولُ قُولُ الْمُسْلَمُ اللَّهِ لَانَّهُ هُو الْمُلك لما يُوفي من الطَّعَامُ فرجع في بيان مايتملك اليه فان كان هو غائبا فالقول قول الوكيل لانه أحد المتعاقدين ولان

كل وأحد منهما أنما يتملك بعقد باشره الوكيل فعند الاشتباه يرجم في البيان اليــه فاذا قدم المسلم اليه وكذب الوكيل فالقول قول المسلم اليه لانه هو الاصل في هذا البيان وسقط اعتبار الخاف عند ظهور الاصل وان أسلم الوكيل الى نفسه فهو باطل لان الواحد في عقد التجارة لايصلح أن يكون مباشراً للمقد من الجاسين لما فيه من تضاد الاحكام فانه يكون بملكا متعلمكا مسلما متسلما مخاصها متخاصها وذلك لايجوز ولانه متهم فيحق نفسه وقدبينا أنالتهمة تخصص الامر الطلق \* وكذلك \* لو أسلم الي شريكله مفاوض لأمهما بعقد الفارضة صاركشخص واحد في عقود التجارة فكل واحده مهما مطالب عايجب على صاحبه فهو وما لو أسلم الى نفسه سواء \* وكذلك \* ان أسلم الي عبده لان كسب العبـ لمولاه فهو متهم في ذلك \* وكذلك \* الى مكاتبه لان له حق الملك في كسب المكاتب وينقاب ذلك صيحا حقيقة ملك يدجزه فان أسلم الى شريك له عنان جاز اذا لم يكن من تجارتهما لأن كل واحد منهما من صاحب كسائر الاجانب فيما ليس من تجارتهما حيى تجوزشهادة كل واحدمنهما لصاحبه فما ليس من بجارتهما فان أسلمها الى ابنه أو الى أحد أبويه أوزوجته ممن لاتقبل شهادته له لم يجز عند أبي حنيفة وهوجائز في قول أبي يوسف ومحمله رحمهما الله لانه ليس لواحد منهما في مال صاحبه ملك ولاحق ملك فكان عنزلة مالوأسلم الى أخيه فانه يجوز وهذا بخلاف الشهادة لأن ذلك خبر ممثل بين الصدق والكذب فلا يترجح جانب الصعق فيها مع تمكن تهمة الميل وأبو حنيفة يقول مطلق الوكالة تنقيد بالتهمة وكل واحد منهما متهم في حق صاحبه بدليل أنه لا تقبل شهادته له فكان اسلامه اليه كاسلامه الي عبده ومكاتبه وهـذا لان تصرف الوكيل انما يكون في حق الغير والظاهر من حال المرء إيثار ولده وزوجته على الاجنبي وسوي هذا في المسئلة كلام وخلاف في معاملة الوكيــل مم هؤلاء عثل القيمة أو بالذبن اليسير وقد أمليناتمام ذلك في كتاب الوكالة واذا وكل الوكيل بالسلم رجلا بقبض المسلم فيه بمن عليه فقبضه برئ المسلم اليه منه لان الوكيل في حق القبض كالماقـد لنفسه حتى يختص بالمطالبـة بهولو كان عاقدا لنفسه كان قبض وكيله في براءة السلم كقبضه بنفسه فان كان الوكيل الثاني عبداً للوكيل الاول أو ابنه في عياله أو أجير له فهو جائز على الآ ورحتي لوهلك في يده هلك من مال الآمر والمراد الاجير الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة لان يد هؤلاء في الحفظ كيده ألا ترى أنه لو قبض بنفسه ثم سلم الى

واحد من هؤلاء ثم هلك لا يجب الفهان على واحد وان كان الوكيل الثانى أجنبيا فالوكيل الاول ضامن للطفام إن ضاع في يدوكيله لان قبض وكيله كقبضه بنفسه ولو قبضه بنفسه ثم دفعه الى أجنبي كان ضامناً فكذلك هنا وان لم يذكر ان الوكيل الثانى هل يكون ضامنافى حق رب المسلم فعلى قول أبى حنيفة رضي الله عنه لا يكون ضامنا بمنزلة مودع المودع وقد بينا الخلاف فيه و في الوديمة وان وصل الى الوكيل الاول برى عهو ووكيله عن ضمانه كما لوقبض الوكيل الاول بنفسه اذلا فرق بين أن يصل الى يده من يد المسلم اليه أو من يد وكيله فلهذا لا ضمان فيه على أحد فاذا أسلم الوكيل الدراهم الى امرأة جاز هوكذلك هلو كان الموكل أو الوكيل امرأة يجوزلان هذا من باب المعاملات فيستوى فيه الرجال والنساء والله تعالى أعلم الوكيل امرأة يجوزلان هذا من باب المعاملات فيستوى فيه الرجال والنساء والله تعالى أعلم

﴿ تُمَ الْجِزَءُ الثَّانَى عَشَرَ مَنَ كَتَابِ الْمُبْسُوطُ وَيَلِيهُ الْجَزَءُ الثَّالَثُ عَشَرَ ﴾ ﴿ وأوله باب البيوع الفاسدة ﴾

## ﴿ فهرست الجزء الثاني عشر من كتاب المبسوط ﴾

٢ كتاب الذبائح

٨ باب الاضعية

١٩ باب من الصيد

٢١ باب الصيد في الحرم

٧٧ كتاب الوقف

٤٧ كتاب المية

٦٤ باب ما يجوز من الهبة وما لا يجوز

٥٧ باب الموض في المبة

٨٩ باب الرقبي.

٩٠ باب الشهادة في المبة

٩٢ باب الصدقة

٩٤ باب العطية

١٠٢ باب هبة المريض

١٠٨ كتاب البيوع

٢٠٨ باب الوكالة فى السلم

﴿ تمت فهرست الجزء الثاني عشر من كتاب البسوط ﴾